المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة أم القرى كلية الشريعة والدراسات الإسلامية قسم الشريعة \_ تخصص فقه

الكليات الفقهية في المذهب الحنفي (من أول كتاب الوقف إلى نهاية كتاب اللقيط)

(جمعاً وتوثيقاً ودراسة) بحث مقدم لنيل درجة الماجستير

إعداد:

عبدالعزيز بن إبراهيم السديس

إشراف فضيلة الدكتور: محمد بن إبراهيم النملة

-A1 2 TT

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد:

فإن علم الفقه من أرفع العلوم مكانة، وأجلها منزلة، إذ به يتبين الحلال من الحرام ويتضح ما شرع الله من الأحكام، ولهذا فقد عظمت عناية العلماء به على مر العصور وتتابع الدهور، فأوضحوا فروعه ومسائله، وحققوا أصوله ودلائله، وصنفوا في ذلك المصنفات، ما بين مطولات ومختصرات، ومنثورات ومنظومات، إلا أنه لما كان بحراً لا يدرك ساحله وفناً لا تحصى مسائله، ولا تنتهى واقعاته ونوازله، مما جعل الإحاطة بجميع الفروع ضرباً من المحال، ومطلباً ممتنع المنال، فانتهض العلماء رحمهم الله لوضع قواعد وضوابط تسهل الإلمام بمسائله المختلفة، وفروعه المتناثرة، من خلال إدراك المعانى التي تجمع بين هذه الفروع، والعلل التي توجب اتحاد أحكامها، مما ييسر الإحاطة بها، والنسج على منوالها، ولهذا كان على طالب هذا الفن الشريف أن يعتنى بهذه القواعد الجامعة والضوابط الماتعة، وقد صنف العلماء مصنفات عديدة في القواعد والضوابط في مختلف المذاهب الفقهية، وكتب في ذلك العديد من المؤلفات المعاصرة والرسائل الجامعية الحديثة إلا أن الكليات الفقهية - وهي في الجملة نوع من القواعد والضوابط - لم تفرد بالتصنيف ولم تخص بالتأليف إلا على نطاق ضيق، وإن كتب الأئمة العلماء مشحونة بهذه الكليات وتعويلهم عليها في ضبط الفروع والمسائل من الواضحات وإنما كان عدم إفرادها بكثير من المصنفات لما اقتضته سنة الله تعالى في العلوم من التوسع والتشعب مع مرور الزمن وتتابع التأليف والتصنيف، ولا يخفى مكانة هذا العلم وعظيم منزلته، وقد رغبت أن تكون أطروحتي في مرحلة الماجستير في فن الكليات الفقهية لما لهذا الفن من المنزلة الرفيعة والفوائد الجليلة، ورغبة في خدمة العلم وأهله، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.

#### أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

1-وقع اختياري على موضوع "الكليات الفقهية في المذهب الحنفي لما يحتله فن الكليات الفقهية من مكانة جليلة، ومنزلة رفيعة؛ فبه تضبط الفروع المتناثرة، وبمعرفته يسهل الاستنباط والتخريج والقياس على الفروع الفقهية في كل مذهب؛ إذ إن الكليات الفقهية تكشف المعاني والضوابط الجامعة لهذه الفروع المتشابهة المتحدة في الحكم، كما أنه يمكن التخريج على هذه الكليات نفسها إذ هي في الجملة بمثابة القواعد والضوابط الفقهية، وهذه الطريقة – أي التخريج على الفروع والضوابط – يعتمد عليها كثير من العلماء والباحثين في المجامع الفقهية في استنباط الأحكام النازلة والوقائع المستجدة.

٢-وقع اختياري على المذهب الحنفي دون غيره من المذاهب الأمور عديدة
 منها:

\* عراقة هذا المذهب فهو أول المذاهب الفقهية المتبعة نشأة، كما أنه أكثرها انتشاراً وشيوعاً في العالم الإسلامي، ولما يتميز به هذا المذهب من دقة الفقه والنظر والعناية بالفقه الفرضي مما جعله مرجعاً مهما في المسائل النازلة والمستجدة.

\* وجود الحاجة الماسة إلى دراسة الكليات الفقهية في المذهب الحنفي؛ لأني لم أجد من كتب في الكليات الفقهية في هذا المذهب لا من المتقدمين ولا من المتأخرين بل إن المؤلفات في هذا الفن اقتصر ت على المذاهب الثلاثة المالكي والشافعي والحنبلي

أما المذهب الحنفي فلم يكتب فيه، بل لا زالت منثورة في أمهات الكتب في هذا المذهب، مما جعل الحاجة ماسة إلى استخراج هذه الكليات من بطون الكتب ودراستها، وأرجوا أن تقدم هذه الدراسة خدمة للمذهب الحنفي.

- \* الرغبة في الفائدة العلمية وتوسيع المدارك الفقهية بالاطلاع على أمهات الكتب في هذا المذهب الذي لم تسبق لي دراسته في المراحل السابقة.
- ٣-حرصت على اختيار هذا الموضوع لأنه يجمع بين الجانب التنظيري بمعرفة الكليات الفقهية، والجانب التطبيقي بمعرفة الفروع الفقهية المندرجة تحت تلك الكليات الفقهية والمستثناة منها.
- ٤-في هذه الدراسة إن شاء الله إثراء للمكتبة الإسلامية في هذا الجانب الذي لم يكتب فيه إلا القليل من الدراسات، ولم يحظ بالبحث والعناية إلا على نطاق ضيق .

#### الدراسات السابقة:

#### المصنفات في الكليات الفقهية:

- أ- المصنفات في الكليات الفقهية عند المتقدمين:
- ١- الكليات الفقهية للإمام المالكي أبي عبد الله محمد بن محمد بن أحمد المقري المتوفى سنة ٧٥٩هـ.
- ٢- الكليات الفقهية للإمام المالكي أبي عبد الله محمد بن غازي
   المكناسي المتوفي

سنة ٩١٩هـ

#### ب- المصنفات في الكليات الفقهية عند المعاصرين:

- 1 "الكليات الفقهية دراسة نظرية تأصيلية للدكتور ناصر بن عبد الله الميمان.
- ٢- الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي" للدكتور ناصر بن عبد لله
   الميمان.
- "الكليات الفقهية وحكم التشريع في باب المياه عند الحنابلة"
   للدكتور عبد الله بن مبارك آل سيف.
- <sup>3</sup>-"الكليات الفقهية من كتاب تبصرة الحكام" للقاضي برهان الدين بن فرحون المالكي لعائشة لروي.

٥-الكليات الفقهية في المذهب الحنفى قسم العبادات

للطالب: عبيد الكربي رسالة ماجستير مسجلة بقسم الشريعة بجامعة أم القرى.

٦ - الكليات الفقهية في المذهب الحنفي في كتاب البيوع

للطالب: بليغ اليامي ' رسالة ماجستير مسجلة بقسم الشريعة بجامعة أم القرى.

٧- الكليات الفقهية في المذهب الحنفي في كتاب الأسرة

للطالبة: سميه السلمي رسالة ماجستير مسجلة بقسم الشريعة بجامعة أم القرى.

#### منهج البحث:

- ١) القيام بدر اسة الموضوع من الناحية النظرية .
- ٢) القيام باستخراج الكليات الفقهية الواردة في كتب المذهب الحنفي وهي :
   ١ المبسوط ٢ بدائع الصنائع ٣ البحر الرائق ٤ الاختيار
  - ٥ تبين الحقائق ٦- الاشباه والنظائر ٧- شرح فتح القدير
    - ٨ حاشية ابن عابدين .
- ") ذكر الكلية الفقهية بنصها إذا كانت منصوصة، أو بإضافة تعديل يسير عليها إذا كانت تحتاج إلى تعديل يسير بتقديم لفظة أو تأخيرها أو إظهار مضمر أو تبيين مبهم ونحو ذلك بشرط أن تكون العبارة مشتملة على لفظة "كل"
- الاقتصار على الكليات الفقهية إذ هي موضوع البحث، دون التعرض إلى ما ورد في هذه المصادر من كليات أصولية أو لغوية.
  - الاقتصار على الكليات الفقهية الموجبة دون السالبة، إذ إن الكليات الفقهية نوع
     من القواعد والضوابط ومن خصائص القواعد والضوابط إمكانية استخراج
    - حكم الفرع الفقهي منها مباشرة، وهذا ما لا يتوفر في الكليات السالبة
      - إذ لا يمكن استنباط حكم الفرع الفقهي منها مباشرة.
- 7) القيام بترتيب الكليات الفقهية المستخرجة على ترتيب الأبواب الفقهية التي وردت فيها، ما لم تكن الكلية مرتبطة ارتباطاً مباشراً بكتاب آخر، فأقوم بنقلها إلى القسم الأنسب لها.
  - ٧) القيام بدراسة الكليات الفقهية المستخرجة بإتباع الأتي:
    - أ- بيان المعنى الإجمالي للكلية.
  - ب- أذكر التطبيقات الفقهية التي يحصل بها إيضاح الكلية الفقهية .
    - ج- ذكر المستثنيات من الكلية .

د- ذكر الخلاف في الكلية مع الترجيح .

القيام بعزو الآيات القرآنية إلى مواضعها بذكر اسم السورة ورقم الآية.

- القيام بتخريج الأحاديث الواردة في الدراسة وبيان مواضعها في كتب السنة المشرفة وبيان درجتها من القبول والرد من كلام أئمة هذا الشأن، ما لم يكن الحديث في الصحيحين أو أحدهما فأقتصر على عزوه إلى موضعه فيهما.
  - ٩) أترجم للأعلام غير المشهورين.
    - ١٠) إتباع البحث بفهارس مفصلة.
  - \* الخاتمة: وفيها ذكر أهم نتائج البحث .

خطة البحث تتكون من مقدمة و تمهيد وفصلين وخاتمة.

\*المقدمة: تشمل أهمية الموضوع وأسباب اختياره والدراسات السابقة ومنهج البحث.

#### \*التمهيد وفيه عدة مباحث:

- ١) الكليات الفقهية والعلاقة بينها وبين القواعد والضوابط الفقهية .
  - ٢) الفرق بين الكلية الفقهية والكلية الأصولية .
    - ٣) أهمية الكلية الفقهية .
    - ٤) مصادر الكليات الفقهية .

# () تعريف الكليات الفقهية والعلاقة بينها وبين القواعد والضوابط الفقهية ()

الكلية الفقهية نوع من القواعد والضوابط الفقهية فهي : حكم كلي فقهي مصدر بكلمة (كل) ينطبق على فروع كثيرة مباشرة.

والقاعدة الفقهية : هي حكم كلي فقهي ينطبق على فروع كثيرة لامن باب مباشرة .

أما الضابط الفقهي: فهو حكم كلي فقهي ينطبق على فروع متعددة من باب واحد .

فالعلاقة بين الكلية وبين القاعدة والضابط: هي علاقة الخصوص والعموم فكل كلية لا تخلو من أن تكون قاعةً أو ضابطاً ، وليس كل قاعدة أو ضابط كلية

بل تختص الكلية منها ما كان مسوراً بكلمة (كل<sup>ا</sup>) فإذا اتسعت دائرة الكلية بحيث اشتملت على أكثر من باب من أبواب الفقه كانت قاعدة وإذا ضاقت فلم تتعد باباً واحد كانت ضابطاً .

فعلى ذلك فإن كل ما يقال عن القاعدة أو الضابط ينطبق على الكلية الفقهية أيضاً باعتبار أن الكليات نوع من القواعد والضوابط.

١) انظر الكليات الفقهية لدكتور الميمان ص١٣

انظر القواعد الفقهية لدكتور الباحسين ص  $^{\vee}$ 

### ٢) الفرق بين الكلية الفقهية والكلية الأصولية ':

يمكن أن عرف الكلية الأصولية في الإصطلاح بأنها: القاعدة الأصولية المصدرة بكلمة (كل) فالفرق بين الكلية الفقهية وبين الكلية الأصولية في الجهات التالية:

1 - من جهة الموضوع: فموضوع الكليات الفقهية أفعال المكلفين بينما موضوع الكليات الأصولية الأدلة الشرعية.

Y-من جهة الثمرة: فثمرة الكلية الأصولية هي التمكن من استنباط حكم شرعي فرعي من الأدلة التفصيلية ، أما ثمرة الكلية الفقهية فهي جمع الفروع المتشابحة في الحكم.

7- من جهة الإستمداد: فالكلية الفقهية مستمدة من الدليل الشرعي أو المسائل الفرعية المتشابحة في الحكم، بينما الكلية الأصولية مستمدة مما يستنبط منه علم الأصول: اللغة العربية، وعلم الكلام، وتصور الأحكام .

<sup>)</sup> انظر الكليات الفقهية لدكتور الميمان ص ١٤

لنظر القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابي

الطهارة والصلاة ص ١٣١، نقلاً من كتاب الكليات الفقهية لدكتور الميمان ص ١٥

### ٣) أهمية الكليات الفقهية وفوائدها:

إن الكليات الفقهية هي القواعد والضوابط المسورة بكلمة (كل) كما سلف ولا شك أن للقواعد والضوابط الفقهية أهمية كبرى ومترلة متميزة في العلوم الشرعية فهي لُبُّ الفقه وزُبدته وقد أشاد بها العلماء واهتموا بجمعها ودراستها قديماً وحديثاً نظراً إلى فوائدها الجمة.

ويمكن أن نعدد أبرز الفوائد على النحو التالي:

١- تجمع الفروع والجزئيات المتناثرة وتضبطها مما يساعد على إدراك الروابط بين الجزئيات والفروع المتفرقة .

٢-تعين الفقيه على استحضار أحكام الفروع ، فإذا حفظ الفقيه القواعد
 والكليات فإنه يستطيع أن يرد إليها الفروع التي تندرج تحتها .

٣-تكون لدى طالب الفقه الملكة الفقهية ، وتؤهله للإسنباط والتخريج والترجيح.

٤-تساعد على إدراك مقاصد الشريعة وحِكَمِها وأسرارها.

٥-تمكن غير المختصين في الفقه الإسلامي من الإطلاع على أحكامه بشكل سهل وميسر ٢.

<sup>&#</sup>x27; ) انظر الكليات الفقهية لدكتور الميمان ص١٥

انظر القواعد الفقهية لدكتور الباحسين ص ١١٤ - ١١٧

### ٤) مصادر الكليات الفقهية :

مصادر الكليات الفقهية هي السنة والآثار الموقوفة على الصحابة والتابعين وأقوال أئمة المذاهب واجتهادات سائر الفقهاء .

### فالكلية الفقهية قدتكون نصاً من السنة النبوية مثل:

ماورد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (كل شراب أسكر فهو حرام) ٢.

### وقد تكون لفظ أثر من الآثار الموقوفة على الصحابة والتابعين مثل:

ماورد عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: (كل شيء أجازه المال فليس بطلاق "

وماورد عن محمد بن سيرين-رحمه الله- قال :(كل قرض جر منفعة فهو مكروه ) ؛

#### وقد تكون الكلية نص كلام أحد الأئمة من ذلك:

ماقاله الإمام أبو حنيفة (ت ١٥٠) - رحمه الله - (كل سهو وجب في الصلاة عن زيادة أو نقصان فإن الإمام إذا تشهد سلم ثم سجد سجدي السهو ثم يتشهد ويسلم وليس شيء من السهو يجب سجوده قبل السلام <math>°).

<sup>&#</sup>x27; ) انظر الكليات الفقهية لدكتور الميمان ص ١٧

٢) أخرجه البخاري ومسلم.

<sup>&</sup>lt;sup>۳</sup>) رواه عنه عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح ٦/٤٨٦

 $<sup>^{4}</sup>$ ) رواه عبد عنه الرزاق في مصنفه بسند صحيح  $^{0}$ 

<sup>°)</sup> الحجة على أهل المدينة للشيباني ١/٢٢٣

وما قاله الإمام مالك(ت٧٩٥) -رحمه الله- (كل سهو كان نقصاً من الصلاة فإن سجوده بعد فإن سجوده بعد السلام )

ومن الكليات الواردة في أقوال الإمام الشافعي (ت٢٠٤٥) - رحمه الله- (كل سبُعٍ عدا على الناس أو على دوابهم فللمحرم قتله أن .

ومن الكليات المنقولة عن الإمام أحمد (ت  $1 \, 2 \, 7 \, 8$ ) - رحمه الله - ( كل ما جاز فيه البيع تجوز فيه الهبة والصدقة والرهن  $^{"}$ ).

### فأكبر وأسع مصدر للكليات الفقهية هو اجتهادات الفقهاء

فأغلب الكليات الفقهية هي التي استنبطها الفقهاء بضروب الإجتهاد من الأدلة الشرعية ، أو فهموها من مقاصد التشريع ، أو توصلوا إليها بالإستدلال العقلي أو استنتجوها من قواعد اللغة ودلالات الألفاظ ، أو كانت نتيجة استقراء وتتبع المسائل الفرعية المتشابحة ، ونحو ذلك من طرق الإجتهاد والإستنباط .

ا) الموطأ ١/١٨٣

۲/۲۷۳ ) الأم

 $<sup>^{\</sup>mathsf{T}}$ ) مسائل أبي داود للإمام أحمد بن حنبل ص  $^{\mathsf{T}}$ 

#### \* القصل الأول:

الكليات الفقهية من أول كتاب الوقف إلى نهاية كتاب الصلح وهي كالتالي:

١) الوقف ٢) الإجارة ٣) الشركة ٤) الوكالة ٥) الحوالة

٦) العارية ٧) الرهن ٨) الوديعة ٩) الهبة

١٠) الدين ١١) الربا ١٢) السلم ١٣) الحجر

١٤) الغصب ١٥) الشفعة ١٦) الصلح.

### الكليات الفقهية في كتاب الوقف

١ - كلُ قَيِّمٍ إذا خَافَ عليه مِنْ سُلْطَانٍ أو مِن وَارِثٍ فله أَنْ يَبِيعَه وَيَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهَ. (')

### المعنى الإجمالي للكلية:

أي إذًا ضَعُفَت الْأَرْضُ الْمَوْقُوفَةُ عَنْ الِاسْتِغْلَالِ وَالْقَيِّمُ يَجِدُ بِثَمَنِهَا أُخْرَى هِيَ أَكْثَرُ رِيعًا كَانَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا وَيَشْتَرِيَ بِثَمَنِهَا مَا هُوَ أَكْثَرُ رَيعًا أو خَافَ مِنْ السُّلْطَانِ أَوْ مِنْ وَارِثٍ يَغْلِبُ عَلَى أَرْضٍ وَقْفٍ يَبِيعُهَا وَيَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهَا (٪).

### اختلف العلماء في بيع الوقف على قولين:

الأول: جواز بيع الوقف وهو قول الإمام محمد بن الحسن . الثاني: عدم جواز بيع الوقف وهو قول الإمام الصدر الشهيد رحمه الله.

والذي يترجح هو جواز بيع الوقف وهو قول أكثر الحنفية والله أعلم.

ا نظر البحر الرائق ٢٢٢/٥) انظر

٢ ) المرجع السابق

### الكليات الفقهية في كتاب الوقف

٧ - كُلُّ شَيْءٍ يَحْسُنُ فِيهِ أَنْ يَقُولَ فَعَلْته وَقَدْ فَفَعَلَه وَكِيلُهُ فَقَدْ بَرَّ فِي يَمِينِهِ (١

### المعنى الإجمالي للكلية:

أي إذا حَلَفَ لَيَضْرِبَنَّ عَبْدَهُ، أَوْ لَيَخِيطَنَّ ثَوْبَهُ، أَوْ لَيَبْنِيَنَّ دَارِهِ فَأَمَرَ غَيْرَهُ فَفَعَلَ بَرَّ فِي يَمِينِهِ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الْفَاعِلُ لِذَلِكَ، وَإِنْ أَمَرَ غَيْرَهُ بِهِ فَإِنَّ فِي الْعُرْفِ يُقَالُ: بَنَى فُلَانٌ دَارًا أَوْ خَاطَ فُلَانٌ ثَوْبًا عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ أَمَرَ غَيْرَهُ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُو بَنَى فُلَانٌ حَيَّاطًا. (٢)

### المستثنيات من الكلية:

لوحَلَفَ عَلَى حُرِّ لَيَضْرِبَنَّهُ فَأَمَرَ غَيْرَهُ فَضَرَبَهُ لَمْ يَبَرَّ حَتَّى يَضْرِبَهُ بِيَدِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا وَلَايَةً لَهُ عَلَى الْحُرِّ فَلَا يُعْتَبَرُ أَمْرُهُ فِيهِ بِخِلَافِ الْعَبْدِ فَإِنَّهُ مَمْلُوكٌ لَهُ عَلَيْهِ وِلَايَةٌ فَلَايَةً لَهُ عَلَيْهِ وِلَايَةٌ فَأَمْرُ غَيْرِهِ بِضَرْبِهِ مُعْتَبَر. (٢)

ا ) انظر المبسوط ٩/١١ ( ا

٢) المرجع السابق

<sup>&</sup>quot;) انظر المبسوط ١١/٩

1)كل ما كان أجرة يجب بالتسليم ولا يعلم الواجب به وقت التسليم فهو باطل(').

### المعنى الإجمالي للكلية:

اختلاف الفقهاء إذا خُيِّر بَيْنَ مَنْفَعَتَيْنِ مَعْلُومَتَين على قولين:

القول الأول: قَوْلُ أَبو حَنِيفَة بجواز عقد الإجارة. (")

القول الثاني: قُولُ أَبو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ: الْإِجَارَةُ فَاسِدَةً. (٤)

ا نظر بدائع الصنائع ٦٨ /٤

<sup>ً )</sup> انظر بدائع الصنائع ٤/١٨٣ و ٤/١٨٤

<sup>&</sup>quot;) انظر بدائع الصنائع ٦٨ /٤

ئ) المرجع السابق

### أدِلةُ الأقوال:

القول الأول:قولُ أبوحَنِيفَةَ أَنَّهُ خُيِّرَ بَيْنَ مَنْفَعَتَيْنِ مَعْلُومَتَيْنِ وذلك جائز '.

القول الثاني: قُولُ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّد: أَنَّ الْأَجْرَ لَا يَجِبُ بِالسُّكْنَى وَإِنَّمَا يَجِبُ بِالسُّكْنَى وَإِنَّمَا يَجِبُ بِالسُّكْنَ فَكَانَ الْبَدَلُ يَجِبُ بِالتَّسْلِيمِ وَهُوَ التَّخْلِيَةُ ، وَحَالَةُ التَّخْلِيَةِ لَا يَدْرِي مَا يَسْكُنُ فَكَانَ الْبَدَلُ عِنْدَهُ مَجْهُولًا لِأَنَّ لِبَنَدِيَ فَكَانَ الْبَدَلُ وَعَلِي الْعَمَلِ، وَلَا بُدَّ وَأَنْ يَبْتَدِئَ بِأَحَدِ الْعَمَلِ، وَلَا بُدَّ وَأَنْ يَبْتَدِئَ بِأَحَدِ الْعَمَلِ، وَلَا بُدَّ وَأَنْ يَبْتَدِئَ بِأَحَدِ الْعَمَلَيْنِ، وَعِنْدَ ذَلِكَ يَتَعَيَّنُ الْبَدَلُ وَيَصِيرُ مَعْلُومًا عِنْدَ وُجُودِهِ . (٢)

### ردُ أبوحَنيفَةَ على القول الثاني:

قُولُهُمَا بِأَنَّ الْأَجْرَ هَهُنَا يَجِبُ بِالتَّسْلِيمِ مِنْ غَيْرِ عَمَلٍ مُسَلَّمٌ، لَكِنَّ الْعَمَلَ يُوجَدُ ظَاهِرًا وَغَالِبًا؛ لِأَنْ الِانْتِفَاعَ عِنْدَ التَّمْكِينِ مِنْ الِانْتِفَاعِ هُوَ الْغَالِبِ فَلَا يُوجَدُ ظَاهِرًا وَغَالِبًا؛ لِأَنَّ الِانْتِفَاعَ عِنْدَ التَّمْكِينِ مِنْ الِانْتِفَاعِ هُوَ الْغَالِبِ فَلَا يَجِبُ أَقَلُّ يَجِبُ اللَّخْرَيْنِ؛ اللَّاخْرَيْنِ؛ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ تَجِبُ بِزِيَادَةِ الضَّرَرِ، وَلَمْ تُوجَدْ زِيَادَةُ الضَّرَرِ وَأَقَلُّ الْأَجْرَيْنِ مَعْلُومٌ فَلَا يُؤَدِّي إِلَى الْجَهَالَةِ . (")

الراجح قول أبوحَنيفَة ، لأن المنفعة معلومة فَلَا يُؤَدِّي إِلَى الْجَهَالَة.

<sup>)</sup> انظر بدائع الصنائع ٦ ١٨ /٤ و ٤/١٨٣ و ٤/١٨٤

<sup>)</sup> انظر بدائع الصنائع ٦ ١٨ /٤ و ٤/١٨٣ و ٤/١٨٤

<sup>&</sup>quot;) المرجع السابق

## ٢) كُلُّ جَهَالَةٍ تُفْسِدُ الْبَيْعَ تُفْسِدُ الْإِجَارَةَ (')

### المعنى الإجمالي للكلية:

أي أنَّ ذلكَ جَهَالَةٌ مُتَمَكِّنَةٌ فِي الْبَدَلِ أَوْ الْمُبْدَلِ تُفْضِي إِلَى الْمُنَازَعَةِ وَكُلُّ شَرْطٍ لَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ وَفِيهِ مَنْفَعَةٌ لِأَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ يُفْضِي إلَى الْمُنَازَعَةِ فَيُفْسِدُ الْإِجَارَةَ. (٢)

۱) انظر البحر الرائق ۹/۱۹

٢) المرجع السابق

٣)كُلُّ مُدَّةٍ تَصْلُحُ أَجَلًا لِلْبَيْعِ فَإِنَّهَا تَصْلُحُ مَشْرُوطَةً فِي عَقْدِ الْإِجَارَةِ (')

المعنى الإجمالي للكلية:

وَالْمَعْنَى فِيهِ وَهُوَ أَنَّ شَرْطُ الْإِعْلَامُ فِيهَا عَلَى وَجْهٍ لَا يَبْقَى بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةً. (')

ا) انظر المبسوط ١٥/١٣٢

٢) المرجع السابق

٤) كُلُّ مَوْضِعٍ لَا يَسْتَحِقُّ فِيهِ الْأُجْرَةُ إِلَّا بِالْعَمَلِ لَا تَجُوزُ الْإِجَارَة. (')

### المعنى الإجمالي للكلية:

وَالْمَعْنَى مَا يَسْتَحِقُّ فِيهِ الْأُجْرَة مِنْ غَيْرِ عَمَلٍ تَجُوزُ الْإِجَارَةُ فِيهِ لِوَضْعِ الْعَيْنِ الْمُشْتَرَكَةِ فِي الْمُسْتَأْجَرِ وَأَنَّ مَا لَا تَجِبُ الْأُجْرَةُ فِيهِ إِلَّا بِالْعَمَلِ فَلَا بُدَّ مِنْ الْعَيْنِ الْمُشْتَرَكَةِ فَلَا يَكُونُ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ إِمْكَانِ إِيفَاءِ الْعَمَلِ، وَلَا تَمْكِينَ مِنْ الْعَيْنِ الْمُشْتَرَكَةِ فَلَا يَكُونُ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ مَقْدُورَ التَسْلِيمِ فَلَا يَكُونُ مَقْدُورَ الِاسْتِيفَاءِ فَلَمْ تَجُزْ الْإِجَارَةُ وَمَا لَا يَقِفُ وَجُوبُ الْأُجْرَةِ فِيهِ عَلَى الْعَمَلِ كَانَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ مَقْدُورَ التَسْلِيمِ وَالِاسْتِيفَاءِ لِهُ لَهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ مَقْدُورَ التَسْلِيمِ وَالِاسْتِيفَاءِ لِللّهِ لَهُ عَلَيْهِ مَقْدُورَ التَسْلِيمِ وَالِاسْتِيفَاءِ لِللّهِ لَا يُحُونُ الْإِجَارَةُ وَمَا لَا يَقِفُ لَا يَكُونُ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ مَقْدُورَ التَّسْلِيمِ وَالِاسْتِيفَاءِ لِللّهِ لَا يَقِمْلِ كَانَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ مَقْدُورَ التَّسْلِيمِ وَالِاسْتِيفَاءِ لِللّهِ لَا يَقِمْلُ كَانَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ مَقْدُورَ التَسْلِيمِ وَالِاسْتِيفَاءِ لِلْهُ الْمَالِمُ لَهُ اللّهُ عَلَى الْعَمَلِ كَانَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ مَقْدُورَ التَّسْلِيمِ وَالْاسْتِيفَاءِ لِللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَى الْعَمَلِ كَانَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ مَقْدُورَ الْوَالْمِ اللّهُ عَلَيْهِ مَقْدُونُ الْإِجَارَةُ ( )

ا نظر بدائع الصنائع ۱۹۱۱) انظر بدائع

۲ ) المرجع السابق

٥) كُلُّ تَصَرُّفٍ قَوْلِيٍّ فَإِنَّهُ يَمْنَعُ الْفَسْخَ إِلَّا الْإِجَارَةَ فَلَا يَمْانَعَ. (')

المعنى الإجمالي للكلية:

وَالْمَعْنَى لِأَنَّ الْإِجَارَةَ تُفْسَخُ بِالْأَعْذَارِ، وَرَفْعُ الْفَسَادِ مِنْ الْأَعْذَارِ. (٢)

ا ) انظر البحر الرائق ١/١٠٤

٢) المرجع السابق

٦)كُلُّ فِعْلِ يَنْتَفِعُ بِهِ الْمُسْتَأْجِرُ خَاصَّةً كَالْكِرَابِ وَالزِّرَاعَةِ وَالسَّقْيِ يَكُونُ مُلَائِمًا لِلْعَقْدِ. (¹)

### المعنى الإجمالي للكلية:

وَالْمَعْنَى أَنَّ مَا كَانَ مُلَائِمًا لِلْعَقْدِ لَا يَكُونُ مُفْسِدًا لَهُ وَالْمَعْنَى أَنَّ مَا كَانَ مُلَائِمًا لِلْعَقْدِ لَا يَكُونُ مُخَالِفًا لِلْعَقْدِ مُفْسِدًا لَهُ. (\')

ا ) انظر تبيين الحقائق ١٣١/٥

٢) المرجع السابق

٧) كُلُّ مَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ عِوَضًا فِي الْبَيْعِ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ فِي الْإِجَارَةِ. (')

### المعنى الإجمالي للكلية:

وَالْمَعْنَى أَنَّ الْمَنَافِعَ فِي حُكْمِ الْأَمْوَالِ وِبِالْعَقْدِ يَثْبُتُ لَهَا حُكْمُ الْمَالِيَّةِ فَإِنْ قَالَ: أَلْفَ مِنْ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنانِيرِ فَعَلَيْهِ حَمْسُمِائَةِ دِينَارِ بِالْمَثَاقِيلِ وَحَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَزْنُ سَبْعَةٍ لِأَنَّهُ هُو الْمُتَعَارَفُ فِي وَزْنِ الدَّرَاهِمِ فَيَنْصَرِفُ إِلَيْهِ وَحَتَّى لَا يَشْبُتُ الْحَيَوَانُ دَيْنًا فِيهِ فِي الذِّمَّةِ لَا حَالًا وَلَا مُؤجَّلًا كَمَا فِي الْبَيْعِ وَيَثْبُتُ الْمَكِيلُ وَالْمَوْزُونُ حَالًا وَمُؤجَّلًا وَالثِّيَابُ الْمَرْصُوفَةُ فِيهِ تَثْبُتُ مُؤجَّلَةً لَا وَيَثْبُتُ الْمَكِيلُ وَالْمَوْزُونُ حَالًا وَمُؤجَّلًا وَالشَّلَمُ فِيهَا صَحِيحٌ وَالْقَرْضُ لَا يَكُونُ إلَّا مَؤجَّلًا فَعَرَفْنَا أَنَّهَا تَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ مُؤجَّلَةً لَا حَالَّةً لِأَنَّ اسْتِقْرَاضَ الثِّيابِ لَا يَجُوزُ وَالسَّلَمُ فِيهَا صَحِيحٌ وَالْقَرْضُ لَا يَكُونُ إلَّا مُؤجَّلًا فَعَرَفْنَا أَنَّهَا تَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ مُؤجَّلَةً لَا حَالَّةً لِأَنَّ اسْتِقْرَاضَ الثِّيَابِ لَا يَجُوزُ عِوَضًا عَمَّا هُوَ مَالٌ وَأَمَّا الْحَيَوانُ لَا يَجُوزُ عَوَضًا عَمَّا هُوَ مَالٌ وَأَمَّا الْحَيَوانُ لَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِيهِ فَعَرَفْنَا أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ مُؤجَّلًا وَلَا حَالًا بَدَلًا عَمَّا اسْتِقْرَاضَ الثِيالِ لَا السَّلَمُ فِيهِ فَعَرَفْنَا أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ فِي الذَّمَّةِ مُؤجَّلًا وَلَا حَالًا بَدَلًا عَمَّا السَّلَمُ فِيهِ فَعَرَفْنَا أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ فِي الذَّمَّةِ مُؤجَلًا وَلَا حَالًا بَدَلًا عَمَّا السَّلَمُ فِيهِ فَعَرَفْنَا أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ فِي الذَّمَّةِ مُؤجَلًا وَلَا حَالًا بَدَلًا عَمَّا السَّلَمُ فِيهِ فَعَرَفْنَا أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ فِي الذَّمَّةِ مُؤجَلًا وَلَا حَالًا بَدَلًا عَمَّا

<sup>&#</sup>x27;) انظر المبسوط ١٢/١٦٣

أ انظر المرجع السابق

(¹). وَأَلُّ مَا أَفْسَدَ الْبَيْعَ أَفْسَدَ الْإِجَارَةِ. (¹)

### المعنى الإجمالي للكلية:

وَالْمَعْنَى أَنَّ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ عَقْدُ الْإِجَارَةِ مَجْهُولًا فِي نَفْسِهِ أَوْ فِي أُجْرَةٍ أَوْ فِي مُدَّةِ الْإِجَارَةِ فَالْإِجَارَةُ فَاسِدَةٌ وَكُلُّ جَهَالَةٍ تَدْخُلُ مُدَّةِ الْإِجَارَةُ فَاسِدَةٌ وَكُلُّ جَهَالَةٍ تَدْخُلُ فِي الْإِجَارَةِ وَكُلُّ جَهَالَةٍ تَدْخُلُ فِي الْبِجَارَةِ (\') فِي الْبَيْعِ فَتُفْسِدُهُ مِنْ جِهَةِ الْجَهَالَةِ فَكَذَلِكَ هِيَ فِي الْإِجَارَةِ (\')

<sup>&#</sup>x27;) انظر البحر الرائق 7/٤٦ والدر المختار ٧/٣١٢

٢) انظر المراجع السابقة

٩) كُلُّ نَوْعٍ مِنْ الْمَنْفَعَةِ مَعْلُومٌ بِالتَّسْمِيَةِ وَالْبَدَلُ بِمُقَابَلَتِهِ مَعْلُومٌ فَيَصِحُّ الْعَقْدُ. (')

### المعنى الإجمالي للكلية:

وَالْمَعْنَى أَنَّ الْأَجْرَ لَا يَجِبُ بِنَفْسِ الْعَقْدِ، وَإِنَّمَا يَجِبُ بِاسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ وَالْمَعْنَى أَنَّ الْأَجْرَ لَا يَجِبُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَلَا فِي الْبَدَلِ فَيَصِحُّ الْعَقْدُ. (٢)

١٦/٤٥ ) انظر المبسوط

٢) المرجع السابق

١٠) كُلُّ عَيْنِ مُنْتَفَع بِهِ مُعْتَاد الْإِسْتِئْجَارُ فهو صَحِيحٌ. (١)

المعنى الإجمالي للكلية:

وَذلك لِأَنَّهُ عَيْنٌ مُنْتَفَعٌ بِهِ والْإِجَارَةُ تَنْعَقِدُ بِالتَّعَاطِي فيصِحُ الْبَيْع. (١)

ا انظر المبسوط ١٥/١٦٩

٢) انظر المرجع السابق

١١)كُلُّ شَيْءٍ جَازَ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الْكَافِرَ عَلَيْهِ جَازَ أَنْ يَسْتَأْجِرَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمَ وَمَا لَا فَلَا.(')

### المعنى الإجمالي للكلية:

والمعنى أنَّه لا فرق بين الكافر والمسلم في الإجارة وأنَّهما في ذلك سواء فكلُ ما يتعينُ على الكافر يتعينُ على المسلم (')

<sup>)</sup> انظر تبيين الحقائق ١٢٤٥

۲) الباحث

١٠) كُلُّ مَنْ يَنْتَهِي عَمَلُهُ بِانْتِهَاءِ مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ فَهُو َ أَجِيرٌ وَحَدهُ
 وَكُلُّ مَنْ لَا يَنْتَهِي عَمَلُهُ بِانْتِهَاءِ مُدَّةٍ مُقَدَّرةٍ فَهُو أَجِيرٌ مُشْتَرَكُ. (١)

### المعنى الإجمالي للكلية:

أي أنَّ الْأَجِيرُ الْمُشْتَرَكَ مثلُ الْقَصَّارِ وَالْخَيَّاطِ وهو كُلُّ مَنْ يَتَقَبَّلُ الْأَعْمَالَ مِنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مَنْ لَا يَنْتَهِي عَمَلُهُ بِانْتِهَاءِ مُدَّةٍ مُقَدَّرَةٍ ، وأما الْأَعْمَالَ مِنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مَنْ لَا يَنْتَهِي عَمَلُهُ بِانْتِهَاءِ مُدَّةٍ مُقَدَّرَةٍ ، وأما أَجِيرُ الرَّجُلِ لِيَخْدُمَهُ شَهْرًا أَوْ لِيَخْرُجَ مَعَهُ إلَى مَكَّةً أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ بِانْتِهَاءِ مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ .

ا نظر تبيين الحقائق ١٣٤/٥)

٢) انظر المرجع السابق

١٣)كُلُّ جُزْءٍ مِنْ الْمَنْفَعَةِ كَالْمَعْقُودِ عَلَيْهِ، فَحُدُوثُ عَيْبٍ قَبْلَ الْقَبْضِ يُوجِبُ الْخِيَارَ '.

### المعنى الإجمالي للكلية:

أي إذا حَدَثَ عَيْبٌ بِالْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ، فَإِنْ أَثَّرَ فِي الْمَنافِعِ يَثْبُتُ الْحِيَارُ لِلْمُسْتَأْجِرِ كَالْعَبْدِ إِذَا مَرِضَ وَالدَّارِ إِذَا الْهَدَمَ بَعْضُهَا، وَإِنْ لَمْ يُؤَثِّرْ فِي الْمَنافِعِ فَلَا يَشْبُتُ الْحِيَارُ لِلْمُسْتَأْجِرِ كَالْعَبْدِ الْمُسْتَأْجَرِ لِلْحِدْمَةِ إِذَا ذَهَبَتْ إِحْدَى عَيْنَيْهِ فَلَا يَشْبُتُ الْحِيَارُ لِلْمُسْتَأْجِرِ كَالْعَبْدِ الْمُسْتَأْجَرِ لِلْحِدْمَةِ إِذَا ذَهَبَتْ إِحْدَى عَيْنَيْهِ أَوْ سَقَطَ شَعْرُهُ، وَكَالدَّارِ إِذَا سَقَطَ مِنْهَا حَائِطٌ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ فِي سُكْنَاهَا؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ وَرَدَ عَلَى الْمَنْفَعَةِ دُونَ الْعَيْنِ وَهَذَا النَّقْصُ حَصَلَ بِالْعَيْنِ دُونَ الْمَنْفَعَةِ وَالنَّقْصُ جَصَلَ بِالْعَيْنِ دُونَ الْمَنْفَعَةِ وَالنَّقْصُ بِغَيْرِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ لَا يُشْبِتُ الْحِيَارَ. (')

<sup>&#</sup>x27; ) انظر تبيين الحقائق ٥/١٤٣ والدر المختار ٦/٧٧

٢) انظر للمراجع السابقة

١) كُلُّ مَوْ ضِعٍ فُقِدَ شَرْطٌ مِنْ الشُّرُوطِ بِالْمُفَاوَضَةِ كَانَتْ الشَّرِكَةُ عِنَانًا. (١)

### المعنى الإجمالي للكلية:

أَي أَنَّ الْمُفَاوَضَةَ تَضَمَّنَتْ الْعِنَانَ وَزِيَادَةً، فَبُطْلَانُ الْمُفَاوَضَةِ لَا يُوجِبُ بُطْلَانَ الْمُفَاوَضَةِ لَا يُوجِبُ بُطْلَانَهُ إِذَا كَانَ الْعَقْدُ مَا يَقِفُ الْعِنَانِ، لِأَنَّ فَقْدُ شَرْطٍ فِي عَقْدٍ إِنَّمَا يُوجِبُ بُطْلَانَهُ إِذَا كَانَ الْعَقْدُ مَا يَقِفُ صِحَّةُ الْعِنَانِ عَلَى هَذِهِ الشَّرَائِطِ فَفُقْدَائُهَا لَا يُوجِبُ صِحَّةُ الْعِنَانِ فَلَا يُرَاعَى لَهَا شَرَائِطُ الْمُفَاوَضَةِ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهَا بُطْلَانَهُ، وَأَمَّا شَرِكَةُ الْعِنَانِ فَلَا يُرَاعَى لَهَا شَرَائِطُ الْمُفَاوَضَةِ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهَا أَمُلْلَانَهُ، وَأَمَّا شَرِكَةُ الْعِنَانِ فَلَا يُرَاعَى لَهَا شَرَائِطُ الْمُفَاوَضَةِ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهَا أَهُلِيَّةُ الْكَفَالَةِ حَتَّى تَصِحَّ مِمَّنْ لَا تَصِحَ كَفَالَتُهُ مِنْ الصَّبِيِّ الْمَأْذُونِ وَالْعَبْدِ الْمَأْذُونِ وَالْعَبْدِ الْمَأْذُونِ وَالْعَبْدِ الْمَأْذُونِ وَالْعَبْدِ وَالْمَأْذُونِ وَالْمُكَاتَبِ. (٢)

١) انظر بدائع الصنائع ٦٦/٦٢ والإختيار ٣/١٤

٢) انظر للمراجع السابقة

٢) كُلُّ شَرْطٍ يُوجِبُ جَهَالَةً فِي الرِّبْحِ أَوْ يَقْطَعُ الشَّرِكَةَ فِيهِ يُفْسِدُهَا. (١)

### المعنى الإجمالي للكلية:

أَيْ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُؤدِيًا إِلَى جَهَالَةِ الرِّبْحِ لَا يُفْسِدُهَا بَلْ يَبْطُلُ الشَّرْطُ وَالَّذِي يُؤدِي إِلَى جَهَالَةِ الرِّبْحِ فَمِنْ الشُّرُوطِ أَنْ يَشْتَرِطَ رَبُّ الْمَالِ عَلَى الْمُضَارِبِ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ أَرْضَهُ لِيَزْرَعَهَا سَنَةً، أَوْ دَارِهِ لِيَسْكُنَهَا سَنَةً، وَذَلِكَ مُفْسِدٌ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَ بَعْضَ الرِّبْحِ عِوضًا عَنْ عَمَلِهِ وَالْبَعْضَ أُجْرَةَ دَارِهِ أَوْ أَرْضِهِ وَلَا يَعْلَمُ حِصَّةَ الْعَمَلِ حَتَّى تَجِبَ حِصَّتُهُ وَيَسْقُطُ مَا أَصَابَ مَنْفَعَةَ الدَّارِ، وَلَوْ شَرَطَ ذَلِكَ عَلَى الْعَمَلِ حَتَّى تَجِبَ حِصَّتُهُ وَيَسْقُطُ مَا أَصَابَ مَنْفَعَةَ الدَّارِ، وَلَوْ شَرَطَ ذَلِكَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ لِلْمُضَارِب صَحَّ الْعَقْدُ وَبَطَلَ الشَّرْطُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُفْضِي إِلَى الْكَلَمَ فِيمَا إِذَا شَرَطَ لَهُ جُزْءًا مَعْلُومًا مِنْ الرِّبْحِ شَائِعًا، ثُمَّ هُو شَرْطُ لَا يَقْتَضِيهِ جَهَالَةِ حِصَّةِ الْعَمَلِ الْذَا شَرَطَ لَهُ جُزْءًا مَعْلُومًا مِنْ الرِّبْحِ شَائِعًا، ثُمَّ هُو شَرْطٌ لَا يَقْتَضِيهِ الْكَلَامَ فِيمَا إِذَا شَرَطَ لَهُ جُزْءًا مَعْلُومًا مِنْ الرِّبْحِ شَائِعًا، ثُمَّ هُو شَرْطُ لَا يَقْتَضِيهِ الْكَلَامَ فِيمَا إِذَا شَرَطَ لَهُ جُزْءًا مَعْلُومًا مِنْ الرِّبْحِ شَائِعًا، ثُمَّ هُو شَرْطُ لَا يَقْتَضِيهِ الْكَلَامَ فِيمَا إِذَا شَرَطَ لَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَى الْقَاسِدَةِ كَالُوكَالَةِ وَلَكُونَ مُفْسِدًا وَتَكُونُ مُ فَلَا يَكُونُ مُفْسِدًا وَتَكُونُ لَا الْوَضِيعَةِ شَوْ وَلَوْلَ الْمَعْمَالِهُ فِيهِ فَلَا يَكُونُ مُفْسِدًا وَتَكُونُ الْوَضِيعَةِ الشَوْطِيعَةُ وَلَا الْوَضِيعَةِ فَلَا يَكُونُ مُفْسِدًا وَتَكُونُ الْوَضِيعَةِ الْوَصَلِيعَةُ الْوَالِمَ الْمَصَارِبِهُ وَلَا الْجَهَالَة فِيهِ فَلَا يَكُونُ مُفْسِدًا وَتَكُونُ اللْمُعَالَة فِيهِ فَلَا يَكُونُ مُفَلَا الْوَصِيعَةِ شَوْدَ الْوَلَا الْمَلَى الْمَالِقَالَة فِيهِ فَلَا يَكُونُ مُؤْمِلُوا الْولَا لَولَا لَالْحَمَالَة فِيهِ فَلَا يَكُونُ مُؤَلِقًا وَلَا الْمَالِمَةُ وَلَا الْعَالَةُ فَيهِ اللَّهُ الْمَالِولُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمَالِقُولُ الْمَالِعُولُ الْمُؤْمُ الْمَلَا الْمُعَلَلَة فِيهِ فَلَا يَكُونُ اللْهُ الْمُؤَلِقُ الْمَا الْمُؤْمِلُومَ الْمُعَالِةُ الْمُؤْمُ

<sup>&#</sup>x27; ) انظر الإختيار ٣/٢٠ وتبيين الحقائق ٥/٥٦ والدر المختار ١٦٤٨

وَهُوَ الْخُسْرَانُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ؛ لِأَنَّ مَا فَاتَ جُزْءٌ مِنْ الْمَالِ بِالْهَلَاكِ يَلْزَمُ صَاحِبَ الْمَالِ دُونَ غَيْرِهِ وَالْمُضَارِبُ أَمِينٌ فِيهِ فَلَا يَلْزَمُهُ بِالشَّرْطِ فَصَارَ الْأَصْلُ فِيهِ فَلَا يَلْزَمُهُ بِالشَّرِكَةِ فِيهِ مَفْسِدٌ وَمَا لَا فَيهِ أَنَّ كُلَّ شَرْطٍ يُوجِبُ جَهَالَةً فِي الرِّبْحِ، أَوْ قَطْعَ الشَّرِكَةِ فِيهِ مُفْسِدٌ وَمَا لَا فَلَا (')

١) انظر الإختيار ٣/٢٠ وتبيين الحقائق ٥٥/٥ والدر المختار ١٦٤٨ه

٣)كُلُّ مَا لِلْمُضَارِبِ أَنْ يَعْمَلَ بِنَفْسِهِ، فَلَهُ أَنْ يُوَكِّلَ فِيهِ غَيْرَهُ، وَكُلُّ مَا لَا يَكُونُ لَهُ أَنْ يَفْعَلَهُ بِنَفْسِهِ لَا تَجُوزُ فِيهِ وَكَالَتُهُ.(')

### المعنى الإجمالي للكلية:

لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَمْلِكُ أَنْ يَعْمَلَ بِنَفْسِهِ فَبُوكِيلِهِ أُولَى، وَلَهُ أَنْ يَرْهَنَ بِدَيْنِ عَلَيْهِ فِي الْمُضَارَبَةِ مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ وَأَنْ يَرْتَهِنَ بِدَيْنِ لَهُ مِنْهَا عَلَى رَجُلٍ؛ لِأَنَّ الرَّهْنَ الْمُضَارَبَةِ مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ وَأَلْ يَرْتَهِنَ بِدَيْنِ لَهُ مِنْهَا عَلَى رَجُلٍ؛ لِأَنَّ الرَّهْنَ بِاللَّيْنِ وَالِارْتِهَانَ مِنْ بَابِ الْإِيفَاءِ وَالِاسْتِيفَاء، وَهُو يَمْلِكُ ذَلِك، فَيَمْلِكُ الرَّهْنَ وَالِارْتِهَانَ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْهَنَ بَعْدَ نَهْي رَبِّ الْمَالِ عَنْ الْعَمَلِ وَلَا بَعْدَ مَوْتِهِ وَالْمُونَ بَعْدَ نَهْي رَبِّ الْمَالِ عَنْ الْعَمَلِ وَلَا بَعْدَ مَوْتِهِ لِأَنَّ الْمُضَارَبَةَ تَبْطُلُ بِالنَّهْي وَالْمَوْتِ إِلَّا فِي تَصَرُّفُ يَنْضَرُّ بِهِ رَأْسُ الْمَالِ وَلَا يَمْلِكُهُ الْمُضَارِبُ وَلَوْ بَاعَ شَيْئًا وَالرَّهْنُ لَيْسَ تَصَرُّفًا يَنْضَرُّ بِهِ رَأْسُ الْمَالِ، فَلَا يَمْلِكُهُ الْمُضَارِبُ وَلَوْ بَاعَ شَيْئًا وَالرَّهْنُ لَيْسَ تَصَرُّفًا يَنْضَرُ بِهِ رَأْسُ الْمَالِ، فَلَا يَمْلِكُهُ الْمُضَارِبُ وَلَوْ بَاعَ شَيْئًا وَالتَّهْنَ عَادَة التُجَّارِ. (٢)

۱) بدائع الصنائع ۲/۸۸

٢) انظر للمرجع السابق

## اختلاف الأئمة على قولين:

الأول: عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ -عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ -أَنَّ الْوَكِيلَ بِالْبَيْعِ إِذَا أَخَرَ الثَّمَنَ يَضْمَنُ والْمُضَارِبُ كَذَلِكَ لِأَنَّ تَصَرُّفَهُ أَعَمُّ مِنْ تَصَرُّفِ الْوَكِيلِ. (')

الثاني: عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ ومحمدُ بن الحسن -رههم الله - أَنَّ الْوَكِيلَ بِالْبَيْعِ إِذَا أَخَّرَ اللَّهَ مَنَ يَضْمَنُ وَالْمُضَارِبُ لَا يَضْمَنُ؛ لِأَنَّ الْمُضَارِبَ يَمْلِكُ أَنْ يَسْتَقِيلَ ثُمَّ يَضْمَنُ، وأَمَّا الْوَكِيلُ فَلَا يَمْلِكُ الْإِقَالَةَ، يُبِيعُ نَسِيئَةً، فَيَمْلِكُ التَّأْخِيرَ ابْتِدَاءً فَلَمْ يَضْمَنْ، وأَمَّا الْوَكِيلُ فَلَا يَمْلِكُ الْإِقَالَةَ، ثُمَّ الْبَيْعُ بِالنَّسِيئَةِ فَإِذَا أَخَّرَ صَمِنَ. (\)

ا انظر بدائع الصنائع ٦/٨٨

٢) انظر للمرجع السابق

٤) كُلُّ مَوْ ضِعٍ جَرَى التَّعَامُلُ بِهِ فَهُو تَمَنٌ وَإِلَّا فَحُكْمُهُ كَحُكْمِ الْعُرُوضِ فِي
 حُكْمِ التَّعْيِينِ وَعَدَمِ جَوَازِ الشِّرْكَةِ وَالْمُضَارَبَةِ بِهِ. (')

### المعنى الإجمالي للكلية:

أَنَّ الثَّمَنِيَّةَ تَخْتَصُّ بِضَرْبِ مَخْصُوصٍ لِأَنَّهُ بَعْدَ الضَّرْبِ لَا يُصْرَفُ إِلَى شَيْءِ آخَرَ غَالِبًا وِلَا تَصِحُّ الشِّرْكَةُ فِيهَا وَلَا الْمُضَارَبَةُ لِأَنَّ رَوَاجَهَا عَارِضٌ بِاصْطِلَاحِ النَّاسِ فَكَانَ عَلَى شَرَفِ الزَّوَالِ فَتَصِيرُ عَرَضًا فَلَا يَصْلُحُ رَأْسُ مَالٍ فِي الشِّرْكَةِ النَّاسِ فَكَانَ عَلَى شَرَفِ الزَّوَالِ فَتَصِيرُ عَرَضًا فَلَا يَصْلُحُ رَأْسُ مَالٍ فِي الشِّرْكَةِ وَالْمُضَارَبَةِ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ دَفْعُ رَأْسِ الْمَالِ بِالْعَدَدِ بَعْدَ الْكَسَادِ وَلَا بِالْقِيمَةِ لِأَنَّهُ لَا يُعْرَفُ إِلَّا بِالْعِيمَةِ لِأَنَّهُ لَا يُعْرَفُ إِلَى النِّزَاعِ. (٢)

۱ تبيين الحقائق ۳/۳۱۷

٢) انظر للمرجع السابق

اختلاف الأئمة فِي الْعُرُوضِ إِذَا اتَّحَدَ الْجِنْسُ على قولين:

الأول: عنْدَ مَالِكِ - رحمه الله-: يَجُوزُ فِي الْعُرُوضِ إِذَا اتَّحَدَ الْجِنْسُ لِالشَّتِرَاكِهِمَا فِي رَأْسِ مَالٍ مَعْلُومٍ كَالنُّقُودِ بِخِلَافِ الْمُضَارَبَةِ لِأَنَّهَا جُوِّزَتْ مَعَ الْمُنَافِي وَهُوَ رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ فَاقْتَصَرَ عَلَى مَوْرِدِ الشَّرْعِ.(')

<sup>&#</sup>x27; ) انظر المدونة ٣/٦٠٦ وتبيين الحقائق ٣/٣١٧ و٣/٣٦٦

<sup>ً )</sup> انظر تبيين الحقائق ٣/٣١٧ و٣/٣٦٦

٥)كُلُّ مَا قَبِضَ الْمُضَارِبُ يَكُونُ أَمَانَةً وَإِذَا هَلَكَ كَانَ الْهَالِكُ عَلَى كَانَ الْهَالِكُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ.(')

#### المعنى الإجمالي للكلية:

يَعْنِي إِذَا كَانَ مَعَ الْمُضَارِبِ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَاشْتَرَى بِهِ عَبْدًا وَضَاعَ الشَّمَٰنُ قَبْلَ النَّقْدِ رَجَعَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ فَإِذَا دَفَعَ إِلَيْهِ ثَانِيًا ثُمَّ هَلَكَ قَبْلَ النَّقْدِ أَيْضًا رَجَعَ عَلَيْهِ أَيْهِ ثَانِيًا ثُمَّ هَلَكَ قَبْلَ النَّقْدِ أَيْضًا رَجَعَ عَلَيْهِ أَيْهِ كُلَّمَا هَلَكَ إِلَى مَا لَا يَتَنَاهَى وَيَكُونُ رَأْسُ الْمَالِ عَلَيْهِ أَيْهِ رَبُّ الْمَالِ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ حَيْثُ لَا يَرْجِعُ عِنْدَ هَلَاكِ الشَّمَنِ جَمِيعَ مَا دَفَعَ إِلَيْهِ رَبُّ الْمَالِ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ حَيْثُ لَا يَرْجِعُ عِنْدَ هَلَاكِ الشَّمَنِ جَمِيعَ مَا دَفَعَ إِلَيْهِ رَبُّ الْمَالِ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ حَيْثُ لَا يَرْجِعُ عِنْدَ هَلَاكِ الشَّمَنِ جَمِيعَ مَا دَفَعَ إِلَيْهِ رَبُّ الْمَالِ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ حَيْثُ لَا يَرْجِعُ عِنْدَ هَلَاكِ الشَّمَنِ بَعْدَ الشَّرَاءِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمَالَ فِي يَدِ الْمُضَارِبِ أَمَانَةٌ وَلَا يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى الِاسْتِيفَاءِ؛ لِأَنَّ الِاسْتِيفَاءَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِقَبْضٍ مَضْمُونٍ وَالْمُضَارِبَةُ تُنَافِيهِ. (١)

۱) انظر تبيين الحقائق ۷۲ه

٢) انظر للمرجع السابق

٣)كُلُّ مَالٍ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمَرْءُ فِيهِ مُضَارِبًا وَحْدَهُ جَازَ أَنْ يَكُونَ فِيهِ
 مُضَارِبًا مَعَ غَيْرِهِ (')

## المعنى الإجمالي للكلية:

والمعنى إِنْ كَانَ الْعَاقِدُ مِمَّنْ يَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَ مَالَهُ مُضَارَبَةً لَمْ تَفْسُدُ الْمُضَارَبَةُ كَالْأَبِ وَالْوَصِيِّ إِذَا دَفَعًا مَالَ الصَّغِيرِ مُضَارَبَةً وَشَرَطَا أَنْ يَعْمَلَا بِأَنْفُسِهِمَا مَعَ الْمُضَارِبِ بِجُزْء مِنْ الرِّبْحِ فَهُوَ جَائِزٌ؛ لِأَنَّهُمَا لَوْ يَعْمَلَا بِأَنْفُسِهِمَا مَعَ الْمُضَارِبِ بِجُزْء مِنْ الرِّبْحِ فَهُو جَائِزٌ؛ لِأَنَّهُمَا لَوْ أَخَذَا مَالَهُ مُضَارَبَةً لِيَعْمَلَا بِأَنْفُسِهِمَا بِالنِّصْفِ صَحَّ فَكَذَا إِذَا شَرَطَا عَمَلَهُمَا مَعَ الْمُضَارِبِ بِجُزْء مِنْ الرِّبْحِ؛ لِأَنَّ تَصَرُّفَ الْأَبِ وَالْوَصِيِّ وَاقِعٌ عَمَلَهُمَا مَعَ الْمُضَارِبِ بِجُزْء مِنْ الرِّبْحِ؛ لِأَنَّ تَصَرُّفَ الْأَبِ وَالْوَصِيِّ وَاقِعٌ لِلصَّغِيرِ حُكْمًا بِطَرِيقِ النِّيَابَةِ فَصَارَ دَفْعُهُ كَدَفْعِ الصَّغِيرِ وَشَرْطُهُ كَشَرْطِهِ لِلصَّغِيرِ عُلْهِ الصَّغِيرِ وَشَرْطُهُ كَشَرْطِهِ لَعَتَعْرِ طُهُ الْمَالِ. (٢)

۱) تبيين الحقائق ۷۵/٥

ا نظر للمرجع السابق

٧)كُلُّ مَنْ كَانَ الْمَالُ فِي يَدِهِ أَمَانَةً، إِذَا مَاتَ قَبْلَ الْبَيَانِ وَلَا تُعْرَفُ الْأَمَانَةُ بِعَيْنِهَا، فَإِنَّهُ يَكُونُ عَلَيْهِ دَيْنًا فِي تَرِكَتِهِ (')

#### المعنى الإجمالي للكلية:

أي لَوْ مَاتَ الْمُضَارِبُ وَلَمْ يُوجَدْ مَالُ الْمُضَارِبَةِ فِيمَا خَلَّفَ، فَإِنَّهُ يَعُودُ دَيْنًا فِيمَا خَلَّفَ الْمُضَارِبُ، وَكَذَا الْمُودِعُ وَالْمُسْتَعِيرُ وَالْمُسْتَبْضِعُ وَكُلُّ مَنْ كَانَ الْمَالُ فِي يَدِهِ أَمَانَةً، إذا مَاتَ قَبْلَ الْبَيَانِ وَلَا تُعْرَفُ الْأَمَانَةُ مَنْ كَانَ الْمَالُ فِي يَدِهِ أَمَانَةً، إذا مَاتَ قَبْلَ الْبَيَانِ وَلَا تُعْرَفُ الْأَمَانَةُ بِعَيْنِهَا، فَإِنَّهُ يَكُونُ عَلَيْهِ دَيْنًا فِي تَركَتِهِ؛ لِأَنَّهُ صَارَ بِالتَّجْهِيلِ مُسْتَهْلِكًا لِلْوَدِيعَةِ، وَلَا تُصَدَّقُ وَرَثَتُهُ عَلَى الْهَلَاكِ وَالتَّسْلِيمِ إلَى رَبِّ الْمَالِ ، وأما إلْوَدِيعَةِ، وَلَا تُصَدَّقُ وَرَثَتُهُ عَلَى الْهَلَاكِ وَالتَّسْلِيمِ إلَى رَبِّ الْمَالِ ، وأما إذا عَيَّنَ الْمَلِي مُنَا لَمْالَ فِي حَالِ حَيَاتِهِ، أَوْ عُلِمَ ذَلِكَ، يَكُونُ ذَلِكَ أَمَانَةً إِذَا عَيْنَ الْمَلِي الْمَالَ فِي حَالِ حَيَاتِهِ، أَوْ عُلِمَ ذَلِكَ، يَكُونُ ذَلِكَ أَمَانَةً فِي وَصِيَّةٍ، أَوْ فِي يَدِ وَارِثِهِ، كَمَا كَانَ فِي يَدِهِ، وَيُصَدِّقُونَ عَلَى الْهَلَاكِ وَالدَّفْعِ إلَى صَاحِبِهِ، كَمَا يُصَدِّقُ الْمُيِّتُ فِي عَل حَالِ حَيَاتِهِ. ()

۱) بدائع الصنائع ۱۱۱۵

٢) انظر للمرجع السابق

١) كُلُّ عَقْدٍ لَا يَحْتَاجُ فِيهِ إلَى إضَافَتِهِ إلَى الْمُوَكِّلِ وَيَكْتَفِي فِيهِ بِالْإِضَافَةِ
 إلَى نَفْسهِ، فَحُقُوقُهُ رَاجِعَةٌ إلَى الْعَاقِدِ. (')

## المعنى الإجمالي للكلية:

أَي أَنَّ الْمُوَكَّلَ بِهِ نَوْعَانِ: نَوْعُ لَا حُقُوقَ لَهُ، إِلَّا مَا أَمَرَ بِهِ الْمُوَكِّلُ، كَالْوَكِيلِ بِتَقَاضِي الدَّيْنِ، وَالتَّوْكِيلِ بِالْمُلَازَمَةِ وَنَحْوِهِ.

وَنَوْعٌ لَهُ حُقُوقٌ كَالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالنِّكَاحِ وَالْخُلْعِ وَنَحْوهِ.

والتَّوْكِيلُ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ حُقُوقُهَا تَرْجِعُ إِلَى الْوَكِيلِ، فَيُسَلِّمُ الْمَبِيعَ وَيَقْبِضُهُ وَيَقْبِضُ الشَّمَنَ وَيُطَالِبُ بِهِ وَيُخَاصِمُ فِي الْعَيْبِ وَقْتَ الْإِسْتِحْقَاقِ، لأَنَّ كُلَّ عَقْدِ لَا يَحْتَاجُ فِيهِ إِلَى اضَافَتِهِ إِلَى الْمُوكِّلِ وَيَكْتَفِي فِيهِ بِالْإضَافَةِ إِلَى نَفْسِهِ، فَحُقُوقُهُ لَا يَحْتَاجُ فِيهِ إِلَى الْعَاقِدِ كَالْبِيَاعَاتِ وَالْمَشْرِبَةِ وَالْإِجَارَاتِ وَالْصُّلْحِ الَّذِي هُوَ فِي مَعْنَى الْبَيْعِ، فَحُقُوقَ هَذِهِ الْعُقُودِ تَرْجِعُ لِلْوَكِيلِ ، وَيَكُونُ الْوَكِيلُ فِي هَذِهِ الْحُقُوقِ الْبَيْعَ، فَحُقُوقَ هَذِهِ الْعُقُودِ تَرْجِعُ لِلْوَكِيلِ ، وَيَكُونُ الْوَكِيلُ فِي هَذِهِ الْحُقُوقِ كَالْمَالِكِ، وَالْمَالِكُ كَالْأَجْنَبِيِّ حَتَّى لَا يَمْلِكَ الْمُوكِلُ مُطَالَبَةَ الْمُشْتَرِي مِنْ الْوَكِيلِ بِالشَّمَنِ وَلَوْ طَالَبَهُ فَأَبَى لَا يُحْبَرُ عَلَى تَسْلِيمِ الشَّمَنِ إِلَيْهِ، وَلَوْ أَمَرَهُ الْوَكِيلُ اللّهِ وَلَوْ الْمَالِكُ الْمُطَالَبَةَ الْمُشْتَرِي بِالشَّمَنِ إِلَيْهِ، وَلَوْ أَمَرَهُ الْوَكِيلُ بِالشَّمَنِ وَلَوْ طَالَبَهُ فَأَبَى لَا يُحْبَرُ عَلَى تَسْلِيمِ الشَّمَنِ إِلَيْهِ، وَلَوْ أَمَرَهُ الْوَكِيلُ بِالشَّمَنِ مَلَكَ الْمُطَالَبَة، وَأَيُّهُمَا طَالَبَ الْمُشْتَرِي بِالشَّمَنِ يُحْبَرُ عَلَى التَسْلِيمِ الشَّمَنِ يَعْهُ الْوَكِيلُ اللَّهُ وَلَوْ نَهَاهُ الْوَكِيلُ عَنْ قَبْضِ الشَّمَنِ مَلَكَ الْمُشَرِيمِ الشَّمَنِ يُعِيلُهُ وَلَوْ نَهَاهُ الْوَكِيلُ عَنْ قَبْضِ الشَّمَنِ صَحَ تَهْيُهُ

١) بدائع الصنائع ٦/٣٣ والبحر الرائق ٧/١٤٧ والإختيار ١/١٥٨ وتبيين الحقائق ٤/٢٥٧

وَلَوْ نَهَى الْمُوَكِّلُ الْوَكِيلَ عَنْ قَبْضِ الشَّمَنِ لَا يَعْمَلُ نَهْيُهُ، غَيْرَ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ إِذَا نَقَدَ النَّمَنِ السَّبِحْسَانًا، وَكَذَا الْوَكِيلُ هُوَ الْمُطَالَبُ بِقَدَ النَّمَنِ السَّبِحْسَانًا، وَكَذَا الْوَكِيلُ هُوَ الْمُطَالَبُ بِقَالَمُ الْمُوَكِّلُ ، وَلَوْ وَجَدَ بِتَسْلِيمِ الْمُبيعِ إِذَا نَقَدَ الْمُشْتَرِي الشَّمَنَ وَلَا يُطَالِبُ بِهِ الْمُوكِّلُ ، وَلَوْ وَجَدَ بِتَسْلِيمِ الْمُبيعِ عَيْبًا إِنْ كَانَ الْمُبيعُ فِي يَدِهِ، وَلَمْ يُسَلِّمُهُ إِلَى الْمُوكِلِ بَعْدُ فَلَهُ أَنْ يَرُدَّهُ عَلَيْهِ إِلَّا عَلَى بَائِعِهِ بِالْعَيْبِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ سَلَّمَهُ إِلَى مُوكِّلِهِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ عَلَيْهِ إِلَّا بَرْضَا مُوكِّلِهِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ عَلَيْهِ إِلَّا بِرَضَا مُوكِّلِهِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ عَلَيْهِ إِلَّا بِرَضَا مُوكِّلِهِ .

وَكُلُّ عَقْدٍ يُحْتَاجُ فِيهِ إلَى إضَافَتِهِ إلَى الْمُوَكِّلِ فَحُقُوقُهُ تَرْجِعُ إلَى الْمُوَكِّلِ كَالنِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ عَلَى مَالٍ، وَالْعَتَاقِ عَلَى مَالٍ وَالْخُلْعِ وَالصَّلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ وَالْكِتَابَةُ وَالصَّلْحُ عَنْ إنْكَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَنَحْوِهِ، فَحُقُوقُ هَذِهِ الْعُقُودِ تَكُونُ وَالْكِتَابَةُ وَالصَّلْحُ عَنْ إنْكَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَنَحْوِهِ، فَحُقُوقُ هَذِهِ الْعُقُودِ تَكُونُ لِالْمُوكِلِ عَلَيْهِ، وَالْوَكِيلُ فِيهَا يَكُونُ سَفِيرًا وَمُعَبِّرًا مَحْضًا، وحَتَّى إنَّ وَكِيلَ الزَّوْجِ فِي النِّكَاحِ لَا يُطَالَبُ بِالْمَهْرِ، وَإِنَّمَا يُطَالَبُ بِهِ الزَّوْجُ إلَّا إذَا ضَمِنَ الْمَهْرَ، وَإِنَّمَا يُطَالَبُ بِهِ الزَّوْجُ إلَّا إذَا ضَمِنَ الْمَهْرَ

فَحِينَئِذٍ يُطَالَبُ بِهِ لَكِنْ بِحُكْمِ الضَّمَانِ، وَوَكِيلُ الْمَرْأَةِ فِي النِّكَاحِ لَا يَمْلِكُ قَبْضَ الْمَوْأَةِ فِي النِّكَابَةِ وَالْخُلْعِ الْخُلْعِ لَا يَمْلِكُ قَبْضَ بَدَلِ الْكِتَابَةِ وَالْخُلْعِ إِنْ كَانَ وَكِيلَ الْمَرْأَةِ لَا يُطَالَبُ بِبَدَلِ الْخُلْعِ، إلَّا كَانَ وَكِيلَ الْمَرْأَةِ لَا يُطَالَبُ بِبَدَلِ الْخُلْعِ، إلَّا فَالضَّمَانِ. (')

<sup>&#</sup>x27;) انظر بدائع الصنائع ٦/٣٣ و ٦/٣٣ والبحر الرائق ٧/١٤٧ والإختيار ١/١٥٨ وتبيين الحقائق ٧/١٥٨

اختلاف الإئمة وأدلتهم في الْوَكِيلَ هل هُوَ الْعَاقِدُ حَقِيقَةً أَم الْمُوكِّلِ على قولين - رهمهم الله- :

الأول: عند الشَّافِعِي - رَحِمَهُ اللَّهُ -: لَا يَرْجِعُ شَيْءٌ مِنْ الْحُقُوقِ إِلَى الْمُوَكِّلِ، وَأَنَّ الْوَكِيلِ مُتَصَرِّفٌ بِطَرِيقِ النِّيَابَةِ الْوَكِيلِ، وَإِنَّمَا يَرْجِعُ إِلَى الْمُوكِّلِ، وَأَنَّ الْوَكِيلِ مُتَصَرِّفٌ بِطَرِيقِ النِّيَابَةِ عَنْ الْمُوكِلِ، وَتَصَرُّفُ النَّائِبِ تَصَرُّفُ الْمَنُوبِ عَنْهُ وذلك أَنَّ حُكْمَ عَنْ الْمُوكِلِ، وَتَصَرُّفُ النَّائِبِ تَصَرُّفُ الْمَنُوبِ عَنْهُ وذلك أَنَّ حُكْمَ تَصَرُّفِهِ يَقَعُ لِلْمُوكِلِ فَكَذَا حُقُوقَهُ؛ لِأَنَّ الْحُقُوقَ تَابِعَةٌ لِلْحُكْمِ، وَالْحُكْمُ هُو الْمَثْبُوعُ فَإِذَا كَانَ الْأَصْلُ لَهُ فَكَذَا التَّابِعُ. (')

الثاني: عند الحنفيةِ أَنَّ الْوَكِيلَ هُوَ الْعَاقِدُ حَقِيقَةً، فَكَانَتْ حُقُوقُ الْعَقْدِ رَاجِعَةً إِلَيْهِ، كَمَا إِذَا تَوَلَّى الْمُوكِلُ بِنَفْسِهِ، وَلَا شَكَّ أَنَّ الْوَكِيلَ هُو الْعَاقِدُ حَقِيقَةً وَيَسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ الْعَاقِدُ حَقِيقَةً وَيَسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ الْعَاقِدُ حَقِيقَةً مُقَرَّرَةٌ بِالشَّرِيعَةِ قَالَ اللَّهُ الْإِنْسَانُ فَاعِلًا بِفِعْلِ الْغَيْرِ حَقِيقَةً، وَهَذِهِ حَقِيقَةٌ مُقَرَّرَةٌ بِالشَّرِيعَةِ قَالَ اللَّهُ الْإِنْسَانُ فَاعِلًا بِفِعْلِ الْغَيْرِ حَقِيقَةً، وَهَذِهِ حَقِيقَةٌ مُقَرَّرَةٌ بِالشَّرِيعَةِ قَالَ اللَّهُ تعالى الْإِنْسَانِ إِلا مَا سَعَى) النجم: ٣٩ وقَالَ اللَّه تعالى : (وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلا مَا سَعَى) النجم: ٣٩ وقَالَ اللَّه تعالى : (لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ) البقرة: ٢٨٦ و وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ أَصْلُ الْحُكْمِ لَهُ أَيْضًا؛ لِأَنَّ السَّبَبَ وُجِدَ مِنْهُ حَقِيقَةً وَشَرْعًا، إلَّا يَكُونَ أَصْلُ الْحُكْمِ لِلْمُوكَلِ السَّبَبَ وُجِدَ مِنْهُ حَقِيقَةً وَشَرْعًا، إلَّا الشَّرْعَ أَثْبَتَ أَصْلُ الْحُكْمِ لِلْمُوكَلِ

<sup>()</sup> انظر بدائع الصنائع ٦/٣٣ و٦/٣٤ والبحر الرائق ٧/١٤٧ والإختيار ٢/١٥٨ وتبيين الحقائق ٢/٧٥

لِأَنَّ الْوَكِيلَ إِنَّمَا فَعَلَهُ لَهُ بِأَمْرِهِ وَإِنَابَتِهِ، وَفِعْلُ الْمَأْمُورِ مُضَافٌ إِلَى الْآمِر فَتَعَارَضَ الشَّبْهَانِ، فَوَجَبَ اعْتِبَارُهُمَا بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ، فَعَمِلْنَا بشِبْهِ الْآمِر وَالْإِنَابَةُ بِإِيجَابِ أَصْلِ الْحُكْمِ لِلْمُوكِّلِ وَنسْبَةُ الْحَقِيقَةِ الْمُقَرَّرَةِ بالشَّريعَةِ بإثْبَاتِ تَوَابِعِ الْحُكْمِ لِلْوَكِيلِ تَوْفِيرًا عَلَى الشَّبَهَيْنِ حَظُّهُمَا مِنْ الْحُكْمِ، وَلَا يُمْكِنُ الْحُكْمُ بِالْعَكْسِ، وَهُوَ إِثْبَاتُ أَصْلِ الْحُكْمِ لِلْوَكِيلِ، وَإِثْبَاتُ التَّوَابِعِ لِلْمُوكِّلِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي نَفَاذِ تَصَرُّفِ الْوَكِيلِ هُوَ الْولَايَةُ؛ لِأَنَّهَا عِلَّةُ نَفَاذِهِ إِذْ لَا مِلْكَ لَهُ. وَالْمُوَكِّلُ أَصْلٌ فِي الْوِلَايَةِ، وَالْوَكِيلُ تَابِعٌ لَهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَصَرَّفُ بولَايَةِ نَفْسهِ لِعَدَم الْمِلْكِ بَلْ بولَايَةٍ مُسْتَفَادَةٍ مِنْ قِبَل الْمُوَكِّل، فَكَانَ إِثْبَاتُ أَصْل الْحُكْمِ لِلْمُوَكِّل، وَإِثْبَاتُ التَّوَابِعِ لِلْوَكِيلِ وَضْعُ الشَّيْء فِي مَوْضِعِهِ وَهُوَ حَدُّ الْحِكْمَةِ، وَعَكْسُهُ وَضْعُ الشَّيْء فِي غَيْر مَوْضِعِهِ، وَهُوَ حَدُّ السَّفَهِ بِخِلَافِ النِّكَاحِ وَأَخَوَاتِهِ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ هُنَاكَ لَيْسَ بِنَائِبِ عَنْ الْمُوكِلِ بَلْ هُوَ سَفِيرٌ وَمُعَبِّرٌ بِمَنْزِلَةِ الرَّسُول، و ذلك أَنَّهُ لَا يُضِيفُ الْعَقْدَ إِلَى نَفْسهِ، بَلْ إِلَى مُو َكِّلِه، فَانْعَدَمَتْ النِّيَابَةُ، فَبَقِيَ سَفِيرًا مَحْضًا فَاعْتُبرَ الْعَقْدُ مَوْجُودًا مِنْ الْمُوكِّل مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، فَتَرْجِعُ الْحُقُوقُ إِلَيْهِ. (١)

<sup>)</sup> انظر بدائع الصنائع ٦/٣٣ و ٦/٣٤ والبحر الرائق ٧/١٤٧ والإختيار ٥/١٥٨ وتبيين الحقائق ٧/٥٠٠

٢) كُلُّ مَا صَحَّ التَّوْكِيلُ بِهِ فَإِنَّهُ إِذَا بَاشَرَهُ الْفُضُولِيُّ يَتَوَقَّفُ إِلَّا الشِّرَاء بِشَرْطِهِ. (١)

## المعنى الإجمالي للكلية:

أي إِذَا أَجَازَ الْمَالِكُ بَيْعَ الْفُصُولِيِّ صَارَ الْفُصُولِيُّ كَالْوَكِيلِ حَتَّى صَحَّ حَطَّهُ عَنْ الشَّمَنِ عَلِمَ الْمَالِكُ بِالشَّمْنِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ ، وَالشِّرَاءُ لَا يَتَوَقَّفُ بَلْ يَنْفُذُ عَلَى الْمُبَاشِرِ إِنْ وَجَدَ نَفَاذًا فَيَكُونُ مِلْكًا لَهُ، وَبِإجَازَةِ الْمَالِكِ لَا يَنْتَقِلُ إِلَيْهِ بَلْ تَأْثِيرُ الْمُبَاشِرِ إِنْ وَجَدَ نَفَاذًا فَيكُونُ مِلْكًا لَهُ، وَبِإجَازَةِ الْمَالِكِ لَا يَنْتَقِلُ إِلَيْهِ بَلْ تَأْثِيرُ إِجَازَتِهِ فِي النَّقْدِ لَا فِي الْعَقْدِ فَلَا بُدَّ مِنْ قِيَامِهِ وَإِنْ كَانَ الشَّمَنُ عَرْضًا أَيْ مِمَّا لِكَوْنِهِ مَبِيعًا، وَإِنَّمَا أُشْتُوطَ قِيَامُ الْمَعْقُودِ لَيَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينَ فَلَا بُدَّ مِنْ قِيَامِهِ أَيْضًا لِكُونِهِ مَبِيعًا، وَإِنَّمَا أُشْتُوطَ قِيَامُ الْمَعْقُودِ لَيَعَيْنُ بِالتَّعْيِينَ فَلَا بُدَّ مِنْ قِيَامِهِ أَيْضًا لِكُونِهِ مَبِيعًا، وَإِنَّمَا أُشْتُوطَ قِيَامُ الْمَعْقُودِ لَيَعَيْنُ بِالتَّعْيِينَ فَلَا بُدَّ مِنْ قِيَامُ الْمَعْقُودِ لَكَوْنِهِ مَبِيعًا، وَإِنَّمَا أُشْتُوطَ قِيَامُ الْمَعْقُودِ مَا لَيَعَيْنُ بِالتَّعْيِينَ فَلَا بُدَّ مِنْ قَيَامُ الْمَعْقُودِ الْمَالِكُ لَمْ يَنْفُدُ بِإِجَازَةِ الْوَارِثِ بِخِلَافِ الْقِسْمَةِ الْمَوْقُوفَةِ فَإِنَّهَا تَنْفُدُ بِإِجَازَةٍ الْمُؤْفِى وَالْمَالِكُ لَمْ يَعْلَمُ مُولًى الْمُولُولِ بِخَلَافِ الْقِسْمَةِ الْمَوْقُوفَةَ فَإِنَّهَا تَنْفُدُ بِإِجَازَةِ الْمُولِي وَاللَّهُ اللَّهُ أَمَانَةً فِي يَدِ الْفُضُولِي وَالْمَالِكُ الْمُولِي لَاهَا ثُمَّ بُعَيْ وَكَانَ الشَّمَنُ لَقَدَّا صَارَ مَمْلُوكًا لَهُ أَمَانَةً فِي يَدِ الْفُضُولِي بَعْمَا لَا لَكُمْ الْوَكِيلِ لِأَنَّ الْمُولِي لَقَ الْمُولِي الْمَوْلِي الْمَالِكُ الْمُولِي الْمُولِي الْمَوالِقَ كَالُوكَالَةِ الْوَكِيلِ لِأَنَّ الْإَنَا الْمَالِكُ الْمُؤْلُوكَالَةً الْمُولِي الْمَالِكُ الْمُؤْلِقَ وَالْمَالِكُ الْمُؤْلُوكُ اللَّهُ مَا لَوْلَاهِ الْمَولِي الْمُؤَلِقُ كَالَةً الْمُؤْلُوكُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمَولُولُ الْمُؤْلُوكُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُول

١) البحر الرائق ١٦٤/٦

وَلُو ْ لَمْ يُجِزُ الْمَالِكُ وَهَلَكَ الشَّمَنُ فِي يَدِ الْفُصُولِيِّ فَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ فُصُولِيٌّ وَقْتَ الْأَدَاءِ لَا رُجُوعَ لَهُ ، ويَجِبُ عَلَى الْفُصُولِيِّ مِثْلُ الْمَبِيعِ إِنْ كَانَ مِثْلِيًّا وَإِلَّا فَقِيمَتُهُ إِنْ كَانَ قِيَمِيًّا لِأَنَّهُ لَمَّا صَارَ الْبَدَلُ لَهُ صَارَ مُشْتَرِيًا لِنَفْسِهِ بِمَالِ الْغَيْرِ مُسْتَقْرِضًا لَهُ فِي ضِمْنِ الشِّرَاءِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ رَدُّهُ كَمَا لَوْ قَضَى دَيْنَهُ بِمَالِ الْغَيْرِ مُسْتَقْرِضًا لَهُ فِي ضِمْنِ الشِّرَاءِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ رَدُّهُ كَمَا لَوْ قَضَى دَيْنَهُ بِمَالِ الْغَيْرِ وَاسْتِقْرَاضُ غَيْرِ الْمِثْلِيِّ جَائِزٌ ضِمْنًا وَإِنْ لَمْ يَجُزْ قَصْدًا وذلك أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَرَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى عَبْدِ الْغَيْرِ صَحَّ وَيَجِبُ قِيمَتُهُ عَلَيْهِ، وَلَا يُشْتَرَطُ قِيَامُ الْمَبِيعِ تَرَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى عَبْدِ الْغَيْرِ صَحَّ وَيَجِبُ قِيمَتُهُ عَلَيْهِ، وَلَا يُشْتَرَطُ قِيمَا الْمَبِيعِ الْمَالِي عَلْمَ الْقَاضِي ثُمَّ جَاءَ صَاحِبُهَا بَعْدَمَا هَلَكَتْ فِيهُ، وإذَا بَاعَ فُضُولِيُّ اللَّقَطَةَ بِغَيْرِ أَمْرَ الْقَاضِي ثُمَّ جَاءَ صَاحِبُهَا بَعْدَمَا هَلَكَتْ الْعَيْنُ إِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْبَائِعَ، وَعِنْدَ ذَلِكَ يَنْفُذُ الْبَيْعُ مِنْ جِهَةِ الْبَائِعِ ، وَإِذَا أَجَازَ الْمَالِكُ بَيْعَ الْفُصُولِيُّ صَارَ الْفُضُولِيُّ كَالْوَكِيلِ حَتَّى صَحَّ حَطَّهُ عَنْ الشَّمَنِ عَلِمَ الشَّمَنِ أَوْ لَمْ يَعْلَمُ الْ

#### التطبيقات الفقهية:

إذَا تَعَدَّدَ تُصْرَفُ الْفُضُولِيُّ كَأَمَةٍ بَاعَهَا فُضُولِيٌّ مِنْ رَجُلٍ، وَزَوَّجَهَا مِنْهُ آخَرَ فَأَجِيزَا مَعًا يَثْبُتُ الْأَقْوَى فَتَصِيرُ مَمْلُوكَةً لَا زَوْجَةً، وَلَوْ زَوَّجَاهَا كُلِّ مِنْ رَجُلٍ فَأُجِيزَا تَتَنَصَّفُ بَيْنَهُمَا، وَيُخَيَّرُ كُلِّ مِنْهُمَا فَأُجِيزَا تَتَنَصَّفُ بَيْنَهُمَا، وَيُخَيَّرُ كُلِّ مِنْهُمَا فَأُجِيزَا تَتَنَصَّفُ بَيْنَهُمَا، وَيُخَيَّرُ كُلِّ مِنْهُمَا بَيْنَ فَا اللَّهُ عَنْ وَكُوْ بَاعَهُ فَضُولِيٌّ وَآجَرَهُ آخَرُ أَوْ رَهَنَهُ أَوْ زَوَّجَهُ بَيْنَ أَخْذِ النِّصْفِ أَوْ التَّرْكِ، وَلَوْ بَاعَهُ فَضُولِيٌّ وَآجَرَهُ آخَرُ أَوْ رَهَنَهُ أَوْ زَوَّجَهُ فَأُجِيزَا مَعًا ثَبَتَ الْأَقْوَى فَيَجُوزُ الْبَيْعُ، وَيَبْطُلُ غَيْرُهُ لِأَنَّ الْبَيْعَ أَقُوكَى `.

<sup>&#</sup>x27;) انظر البحر الرائق ١٦٠ إلى ١٦٤/ ٦ والدر المختار ١٠٦/٥

أ) انظر البحر الرائق ١٦٠ إلى ١٦٤/ ٦ والدر المختار ١٠٠/٥

## اختلاف الإئمة -رهمهم الله- على قولين:

الأول :عِنْدَ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَه الله - أَنَّ تَصَرَفَ الفضولِي لَا يَنْعَقِد لِأَنَّهُ لَمْ يَصْدُرْ عَنْ وِلَايَةٍ شَرْعِيَّةٍ فَيَلْغُو لِأَنَّهَا تَثْبَتُ بِالْمِلْكِ أَوْ بِإِذْنِ الْمَالِكِ، وَقَدْ فُقِدَا وَلَا انْعِقَادَ إِلَّا بِالْقُدْرَةِ الشَّرْعِيَّةِ .

الثاني: عِنْدَ الحنفيةِ أَنَّ تصرفَ الفضولي صَحِيحٌ مَوْقُوفٌ عَلَى الْإِجَازَةِ وَأَنَّهُ تَصَرُّفُ تَمْلِيكٍ، وَقَدْ صَدَرَ مِنْ أَهْلِهِ الْعَاقِلِ الْبَالِغِ فِي مَحِلِّهِ، وَهُوَ الْمَالُ الْمُتَقَوِّمُ فَوَجَبَ الْقَوْلُ بِالْعِقَادِهِ إِذْ لَا ضَرَرَ فِيهِ مَعَ تَحَيُّرِهِ بَلْ فِيهِ نَفْعُهُ حَيْثُ الْمُتَقَوِّمُ فَوْبَةَ طَلَبِ الْمُشْتَرِي، وَحُقُوقَ الْعَقْدِ فَإِنَّهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى الْمَالِكِ، وَفِيهِ يَكْفَى مُوْنَةَ طَلَبِ الْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ أَقْدَمَ عَلَيْهِ طَائِعًا يَكْفَى مُوْنَةَ طَلَبِ الْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ أَقْدَمَ عَلَيْهِ طَائِعًا وَلَوْلُ النَّفْعُ لَمَا أَقْدَمَ فَتَثُبُتُ الْقُدْرَةُ الشَّرْعِيَّةُ تَحْصِيلًا لِهَذِهِ الْوُجُوهِ كَيْفَ وَأَنَّ الْغَاقِدِ بِصَوْنِ كَلَامِةِ عَنْ الْإِلْعَاء، وَفِيهِ نَفْعُ الْمُشْتَرِي لِأَنَّهُ أَقْدَمَ عَلَيْهِ طَائِعًا وَلَوْلُ النَّفْعُ لَمَا أَقْدَمَ فَتَثُبُتُ الْقُدْرَةُ الشَّرْعِيَّةُ تَحْصِيلًا لِهَذِهِ الْوُجُوهِ كَيْفَ وَأَنَّ الْإِذْنَ ثَابِتٌ دَلَالَةً لِأَنَّ الْعَاقِلِ يَأْذَنُ فِي التَّصَرُّفِ النَّافِع، وَاسْتَدَلَّ الحنفيةُ بِحَدِيثِ هِعُرُونَةَ الْبَارِقِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ — صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ — أَعْطَاهُ دِينَارًا لِيَشْتَرِي بِهِ أَضْرُقَةَ الْمُشْتَرَى شَاتَيْنِ فَبَاعً إِحْدَاهُمَا بِدِينَادٍ، وَجَاءَ بِالشَّاةِ، وَالدِّينَارِ إِلَى النَّبِي — صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ — وَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ فَعَلْ كَاللَّهُ لَكَ فِي صَفْقَتِكَ ». (')

انظر البحر الرائق ١٦٠ إلى ١٦٤/ ٦ والدر المختار ١٠٠/٥

## الكليات الفقهية في باب الحوالة

# ١) كُلُّ دَيْنٍ لَا تَصِحُّ الْكَفَالَةُ بِهِ، لَا تَصِحُّ الْحَوَالَةُ بِهِ. (١)

## المعنى الإجمالي للكلية:

أَنَّ شَّرَائِطَ الْحَوَالَةِ أَنْوَاعُ: بَعْضُهَا يَرْجِعُ إِلَى الْمُحِيلِ، وَبَعْضُهَا يَرْجِعُ إِلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ، وَبَعْضُهَا يَرْجِعُ إِلَى الْمُحَالِ بِهِ. الْمُحَالِ عَلَيْهِ، وَبَعْضُهَا يَرْجِعُ إِلَى الْمُحَالِ بِهِ. وَاللَّذِي يَرْجِعُ إِلَى الْمُحَالِ بِهِ نَوْعَانِ أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ دَيْنًا فَلَا تَصِحُّ الْحَوَالَةُ بِالْأَعْيَانِ الْقَائِمَةِ؛ لِأَنَّهَا نَقْلُ مَا فِي الذِّمَّةِ، وَلَمْ يُوجَدْ.

وَالثَّانِي: أَنْ يَكُونَ لَازِمًا؛ فَلَا تَصِحُّ الْحَوَالَةُ بِدَيْنِ غَيْرِ لَازِمٍ، كَبَدَلِ الْكِتَابَةِ وَمَا يَجْرِي مَجْرَاهُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ دَيْنٌ تَسْمِيَةً لَا حَقِيقَةً؛ إِذْ الْمَوْلَى لَا يَجِبُ لَهُ عَلَى عَبْدِهِ دَيْنٌ، لِأَنَّ الْأَصْلَ: كُلُّ دَيْنٍ لَا تَصِحُّ الْكَفَالَةُ بِهِ، لَا تَصِحُّ الْحَوَالَةُ بِهِ. (١)

۱) بدائع الصنائع ۲/۱٦

٢) انظر للمرجع السابق

١) كُلُّ إِعَارَةٍ مَمَا لَا يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِهِ إِلَّا بِاسْتِهْلَاكِهِ يَكُونُ قَرْضًا لَا
 إعَارَةً. (')

#### المعنى الإجمالي للكلية:

أي كُلُّ مَا لَا يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِهِ إِلَّا بِاسْتِهْلَاكِهِ كَالْمَكِيلَاتِ وَالْمَوْزُونَاتِ يَكُونُ قَرْضًا لَا إِعَارَةً لِأَنَّ مَحَلَّ حُكْمِ الْإِعَارَةِ الْمَنْفَعَةُ لَا بِالْعَيْنِ، إِلَّا إِذَا كَانَ مُلْحَقًا بِالْمَنْفَعَةِ عُرْفًا وَعَادَةً، كَمَا إِذَا مَنَحَ إِنْسَانًا شَاةً أَوْ نَاقَةً لِيَنْتَفِعَ بِلَبَنِهَا وَوَبَرِهَا مُدَّةً ثُمَّ يَرُدُهَا عَلَى صَاحِبِهَا لِأَنَّ ذَلِكَ مَعْدُودٌ مِنْ الْمَنَافِعِ عُرْفًا وَعَادَةً، فَكَانَ لَهُ حُكْمُ الْمَنْفَعَة. (آ)

١٤/٣١ والمبسوط ١٤/٣١ والمبسوط ١٤/٣١

 <sup>)</sup>انظر للمراجع السابقة

## الكليات الفقهية في باب الرهن

١) كُلُّ تَصَرُّفٍ مِنْ الرَّاهِنِ يُقَدِّرُهُ يُبْطِلُ حَقَّ الْمُرْتَهِنِ، فَهُو بَاطِلُ، وَكُلُّ تَصَرُّفٍ لَا يُؤَدِّي إلَى إبْطَالِ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ فَالرَّاهِنُ يَمْلِكُهُ بِاعْتِبَارِ مَصْرُّفٍ لَا يُؤَدِّي إلَى إبْطَالِ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ فَالرَّاهِنُ يَمْلِكُهُ بِاعْتِبَارِ مَلْكِهِ. (١)

## المعنى الإجمالي للكلية:

أي أَنَّ كُلَّ تَصَرُّفٍ مِنْ الرَّاهِنِ يُقَدِّرُهُ يُبْطِلُ حَقَّ الْمُرْتَهِنِ، فَهُو بَاطِلٌ كَالْبَيْعِ، وَالرَّاهِنُ مِنْ غَيْرِهِ، وَكُلُّ تَصَرُّفٍ لَا يُؤَدِّي إِلَى إِبْطَالِ حَقِّ الْمُوْلَى عَنْ فَالرَّاهِنُ يَمْلِكُهُ بِاعْتِبَارِ مِلْكِهِ، وَهَذَا كَالنِّكَاحِ، فَإِنَّهُ لَا يُزِيلُ مِلْكَ الْمَوْلَى عَنْ فَالرَّاهِنُ يَمْلِكُهُ بِاعْتِبَارِ مِلْكِهِ، وَهَذَا كَالنِّكَاحِ، فَإِنَّهُ لَا يُزِيلُ مِلْكَ الْمَوْلَى عَنْ الْفَوْلَ مِنْهُ، وَكُلُّ تَصَرُّفٍ لَا يُؤَدِّي إِلَى إِبْطَالِ حَقِّهِ كَالْوَطْء، وَالتَّزَوُّجِ مِنْ الْغَيْرِ يُمْنَعُ الْمَوْلَى مِنْهُ، وَكُلُّ تَصَرُّفٍ لَا يُؤَدِّي إِلَى إِبْطَالِ حَقِّ الزَّوْجِ مَنْ الْغَيْرِ يُمْنَعُ الْمَوْلَى مِنْهُ، وَكُلُّ تَصَرُّفٍ لَا يُؤَدِّي إِلَى الْمَوْلَى مِنْهُ، وَكُلُّ تَصَرُّفٍ لَا يُؤَدِّي إِلَى الْمَوْلَى مِنْهُ، وَالِاسْتِيلَادُ لَا يُزِيلُ مِلْكَ الْمَوْلَى، وَيُوجِبُ لَهَا حَقًّا، وَكُلُّ تَصَرُّفٍ يَو يُولِي إِلْمَالِ حَقِّ لَهَا، كَالْبَيْعِ الْمَوْلَى، وَيُوجِبُ لَهَا حَقًّا، وَكُلُّ تَصَرُّفٍ لِي إِلْمَالٍ حَقِّ الْمُولَى مِنْهُ، وَكُلُّ تَصَرُّفٍ لَا يُؤَدِّي إِلَى إِبْطَالٍ حَقِّ الْمُوثَقِينِ الْأَنَّهُ لَوْ الْتَقْوَيِجِ لَا يُمْنَعُ الْمُوثَقِينِ الْمُوثَقِينِ الْأَنَّهُ لَوْ الْتَقْعَ بِهِ يُولِ الْمُؤْتُهِنِ بَقِي عَقْدُ الرَّهْنِ، وَحَقُّ الْمُوثَهِنِ الْمُوثَةِينِ الْمُؤْتُهِنِ الْمُؤْتُهِنِ الْمُوثَةِينِ الْمُؤْتُهِنِ بَقِي عَقْدُ الرَّهْنِ، وَحَقُّ الْمُوثَةِينِ (الْمُوثَةِينِ بَقِي عَقْدُ الرَّهْنِ، وَحَقُّ الْمُوثَةِينِ (الْمُرْتَهِنِ بَقِي عَقْدُ الرَّهْنِ، وَحَقُّ الْمُوثَةِينِ (الْمُرْتَهِنِ بَقِي عَقْدُ الرَّهْنِ، وَحَقُّ الْمُوثَةِينِ (الْمُرْتَهِنِ بَقِي عَقْدُ الرَّهْنِ، وَحَقُّ الْمُورَةِهِنِ (الْمُرْتَهِنِ بَقِي عَقْدُ الرَّهْنِ، وَحَقُّ الْمُرْتَهِنِ (الْمُرَّتِينِ الْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمَلَالِ وَالْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمُونِ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُونِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمُونِ الْمُؤْمُونِ الْمُؤْمُونِ الْمُؤْمِنِ الْمُ

رُ ) انظر المبسوط ١٠٦ و١٠٧/ ٢١

أ) انظر المبسوط ١٠٦ و١٠٧/ ٢١

اختلاف الإئمة -رهمهم الله-في أَنَّ الرَّاهِنَ يَنْتَفِعُ بِالْمَرْهُونِ بِغَيْرِ إِذْنِ الْمُرْتَهِنِ على قولين:

الأول: عند الشَّافِعِيِّة - رَحِمَهُم اللَّهُ - أَنَّ الرَّاهِنَ يَنْتَفِعُ بِالْمَرْهُونِ بِغَيْرِ إِذْنِ الْمُرْتَهِنِ فِيمَا يُمْكِنُهُ الِانْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ ، ويُوجِبُ الرَّهْنُ حَقَّ الْمُطَالَبَةِ الْمُرْتَهِنِ فِيمَا يُمْكِنُهُ الِانْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ ، ويُوجِبُ الرَّهْنُ حَقَّ الْمُطَالَبَةِ بِالْمَرْتَهِنِ فِي الْمَسْأَلَةِ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي بِالْبَيْعِ فِي الْمَسْأَلَةِ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه :

«أَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ: الْمَرْهُونُ مَرْكُوبٌ وَمَحْلُوبٌ وَمَحْلُوبٌ وَعَلَى مَنْ يَرْكُبُهُ وَيَحْلُبُهُ نَفَقَتُهُ» .

الثاني: عند الحنفية (') - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - أَنَّ الرَّاهِنَ لَا يَنْتَفِعُ بِالْمَرْهُونِ بِغَيْرِ إِذْنِ الْمُرْتَهِنِ لِأَنَّ دَوَامَ يَدِ الْمُرْتَهِنِ يُوجِبُ عَقْدَ الرَّهْنِ، وَالِائْتِفَاعُ بِهِ يُفَوِّتُ هَذَا الْوَاجِب؛ لِأَنَّهُ يُعِيدُهُ إِلَى يَدِهِ لِيَنْتَفِعَ بِهِ وأَنَّه لَا يَمْلِكُ الِائْتِفَاعَ بِالرَّهْنِ بِدُونِ هَذَا الْوَاجِب؛ لِأَنَّهُ يُعِيدُهُ إِلَى يَدِهِ لِيَنْتَفِعَ بِهِ وأَنَّه لَا يَمْلِكُ الِائْتِفَاعَ بِالرَّهْنِ بِدُونِ إِذْنِ الرَّاهِنِ لِنَهْيِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ قَرْضِ جَرَّ مَنْفَعَةً وَلَوْ يَمَكَنَ مِنْ اللِائِقِفَاعِ أَدَّى إِلَى ذَلِكَ وَلِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ إِنَّمَا تُمْلَكُ بِمِلْكِ الْأَصْلِ، وَالْأَصْلُ مَمْلُوكُ لِلرَّاهِنِ فَالْمَنْفَعَةُ تَكُونُ عَلَى مِلْكِهِ لَا يَسْتَوْ فِيهَا غَيْرُهُ إِلَّا بِإِيجَابِهَا وَالْأَصْلُ مَمْلُوكُ لِلرَّاهِنِ فَالْمَنْفَعَةُ تَكُونُ عَلَى مِلْكِهِ لَا يَسْتَوْ فِيهَا غَيْرُهُ إِلَّا بِإِيجَابِهَا لَهُ وَهُو بِعَقْدِ الرَّهْنِ أَوْجَبَ مِلْكَ الْيَدِ لِلْمُرْتَهِنِ لَا مِلْكَ الْمَنْفَعَةِ، فَكَانَ مَالُهُ فِي اللَّهُ عَلَا الرَّهْنِ أَوْجَبَ مِلْكَ الْيَدِ لِلْمُرْتَهِنِ لَا مِلْكَ الْمَنْفَعَةِ، فَكَانَ مَالُهُ فِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا الْمَنْفَعَةِ، فَكَانَ مَالُهُ فِي الْائِتِفَاع بَعْدَ عَقْدِ الرَّهْنِ أَوْجَبَ مِلْكَ الْيَدِ لِلْمُرْتَهِنِ لَا مِلْكَ الْمَنْفَعَةِ، فَكَانَ مَالُهُ فِي اللَّهُ عَلَا كَاللَّهُ اللَّهُ الْهُ فَي الْنَاعِةَ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْقَوْلِ الْمَنْفَعَةِ، الرَّهْنَ كَمَا كَانَ قَاللَهُ اللَّهُ الْكَى الْكَ الْكَ الْمُنْفَعَةِ، الرَّهُن كَمَا كَانَ قَاللَهُ الْلُكَ الْمُنْفَعَةُ اللَّهُ الْمُلْكَ الْمَالِكَ الْمَالُكَ الْمُ الْكَولَ الْمَلْكَ الْمَالِكَ الْمُؤْمِلُكُ الْمُؤْمِلُكُ الْمُعَالِقِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْكَالِقُ الْمُؤْمِلُكُ الْمُؤْمِلُ عَلَى الْمَلْكَ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُكُ الْلُكُ الْمُؤْمِلُولُ الْمَلْكُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمَالَالَ الْمُؤْمِلُولُ الْمَالِقُلُول

<sup>&#</sup>x27;) انظر المبسوط ١٠٦ و١٠٧/ ٢١

## ردُ الحنفيةِ على الشافعيةِ:

قول الشافعية أنه يُوجِبُ الرَّهْنَ حَقَّ الْمُطَالَبَةِ بِالْبَيْعِ فِي الدَّيْنِ عِنْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ فإن ذَلِكَ لَا يَفُوتُ بِالْتِفَاعِ الرَّاهِنِ بِهِ النَّامَ فَإِن ذَلِكَ لَا يَفُوتُ بِالْتِفَاعِ الرَّاهِنِ بِهِ

وحَدِيثُ أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه «أَنَّ النَّبِيَّ –صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ: الْمَرْهُونُ مَرْكُوبٌ وَمَحْلُوبٌ وَعَلَى مَنْ يَرْكَبُهُ، وَيَحْلُبُهُ نَفَقَتُهُ»

لَا شَكَّ أَنَّ النَّفَقَةَ عَلَى الرَّاهِنِ فَعَرَفْنَا أَنَّهُ مَرْكُوبٌ وَمَحْلُوبٌ لِلرَّاهِنِ وَالْمَعْنَى فِيهِ: أَنَّ عَقْدَ الرَّهْنِ لَا يُزِيلُ الْمِلْكَ فِي الْحَالِ وَلَا فِي ثَانِي الْحَالِ، وَلَكِنْ يُوجِبُ لِلْمُرْتَهِنِ حَقًّا، فَكُلُّ تَصَرُّفٍ مِنْ الرَّاهِنِ يُقَدِّرُهُ يُبْطِلُ حَقَّ الْمُرْتَهِنِ، فَهُو يُوجِبُ لِلْمُرْتَهِنِ فَالرَّاهِنَ مِنْ غَيْرِهِ، وَكُلُّ تَصَرُّفٍ لَا يُؤدِّي إلَى إِبْطَالِ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ فَالرَّاهِنُ مِنْ غَيْرِهِ، وَكُلُّ تَصَرُّفٍ لَا يُؤدِّي إلَى إِبْطَالِ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ فَالرَّاهِنُ يَمْلِكُهُ بِاعْتِبَارِ مِلْكِهِ، وَهَذَا كَالنِّكَاحِ، فَإِنَّهُ لَا يُزِيلُ مِلْكَ الْمُونَهِنِ فَالرَّاهِنُ يَمْلِكُهُ بِاعْتِبَارِ مِلْكِهِ، وَهَذَا كَالنِّكَاحِ، فَإِنَّهُ لَا يُزِيلُ مِلْكَ الْمُونَهِنِ عَنْ الْأَمَةِ، وَلَكِنْ يُوجِبُ لِلزَّوْجِ مِنْهَا حَقًّا والصَّحِيحُ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ الْمُونَةِ فَى عَنْ الْأَمَةِ، وَلَكِنْ يُوجِبُ لِلزَّوْجِ مِنْهَا حَقًّا والصَّحِيحُ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ الْمُونَا عَنْ الْمُونَةِ فِي بَعْضِ اللهِ عنه وَلَمْ يَثْبُتْ مَرْفُوعًا وَلَوْ ثَبَتَ فَالْمُرَادُ وَالْمُونَةِ فِي بَعْضِ الرِّوايَاتِ لِأَنَّ الدَّرَّ يُحْلَبُ، وَظَهْرُهُ لَكَ الْمُونَةِ فِي بَعْضِ الرِّوايَاتِ لِأَنَّ الدَّرَّ يُحْلَبُ، وَظَهْرُهُ وَقَامِ فَلَ عَلَى مَا فَسَّرَهُ فِي بَعْضِ الرِّوايَاتِ لِأَنَّ الدَّرَّ يُحْلَبُ، وَظَهْرُهُ لَيْ مُنْ مَنْ فَقَتِهِ

وَالنَّفَقَةُ بِإِزَاء الْمَنْفَعَةِ تَكُونُ فِي حَقِّ غَيْرِ الْمَالِكِ.

فَإِنَّ هَذَا حُكْمٌ كَانَ فِي الِابْتِدَاءِ؛ لِأَنَّ الْمُرْتَهِنَ يَنْتَفِعُ بِالرَّهْنِ، وَيُنْفِقُ عَلَيْهِ ثُمَّ الْتَسَخَ ذَلِكَ بِنَهْيِ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – عَنْ قَرْضِ جَرَّ مَنْفَعَةً. (')

<sup>&#</sup>x27;) انظر المبسوط ١٠٦ و١٠٧/ ٢١

#### الكليات الفقهية في باب الرهن

٢) كُلَّ مَا هُوَ مَحَلُّ لِلرَّهْنِ الصَّحِيحِ فَإِذَا رَهَنَهُ رَهْنًا فَاسِدًا فَهَلَكَ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ، يَهْلِكُ بِالْأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنْ الدَّيْنِ، وَكُلُّ مَا لَيْسَ بِمَحَلِّ الْمُرْتَهِنِ، يَهْلِكُ بِالْأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنْ الدَّيْنِ، وَكُلُّ مَا لَيْسَ بِمَحَلِّ لِلرَّهْنِ الْفَاسِدِ. (١)
 لِلرَّهْنِ الصَّحِيحِ لَا يَكُونُ مَضْمُونًا بِالرَّهْنِ الْفَاسِدِ. (١)

## المعنى الإجمالي للكلية:

أِي أَنَّ الرَّهْنَ الْفَاسِد لَا حُكْمَ لَهُ حَالَ قِيَامِ الْمَرْهُونِ حَتَّى لَا يَثْبُتُ لِلْمُرْتَهِنِ حَقُّ الْحَبْسِ وَلِلرَّاهِنِ أَنْ يَسْتَرِدَّهُ مِنْهُ، فَإِن مَنَعَهُ حَتَّى هَلَكَ يَضْمَنْ مِثْلَهُ إِنْ كَانَ لَهُ مِثْلٌ، وَقِيمَتَهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِثْلٌ؛ لِأَنَّهُ صَارَ غَاصِبًا بِالْمَنْعِ، وَالْمَغْصُوبُ لَهُ مِثْلٌ، وَقِيمَتَهُ إِنْ لَمْ يُوجَدُ الْمَنْعِ، وَالْمَغْصُوبُ مَضْمُونٌ عَلَى الْعَاصِبِ بِالْمِثْلِ أَوْ بِالْقِيمَةِ وَإِنْ لَمْ يُوجَدُ الْمَنْعُ مِنْ الْمُرْتَهِنِ مَتَّى هَلَكَ الرَّهْنَ إِذَا لَمْ يَصِحُ كَانَ حَتَّى هَلَكَ الرَّهْنَ إِذَا لَمْ يَصِحُ كَانَ الْقَبْضُ قَبْضَ أَمَانَة؛ لِأَنَّهُ قَبْضَ بِإِذْنِ الْمَالِكِ فَأَشْبَهَ قَبْضَ الْوَدِيعَةِ. وَأَنَّ كُلَّ مَا هُو مَحَلِّ لِلرَّهْنِ الصَّحِيحِ فَإِذَا رَهَنَهُ رَهْنَا فَاسِدًا فَهَلَكَ وَأَنَّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنْ الدَّيْنِ، وَكُلُّ مَا لَيْسَ بِمَحَلِّ لِلرَّهْنِ الصَّحِيحِ فَإِذَا رَهَنَهُ رَهْنَا فَاسِدًا فَهَلَكَ وَأَنَّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنْ الدَّيْنِ، وَكُلُّ مَا لَيْسَ بِمَحَلِّ لِلرَّهْنِ الصَّحِيحِ لَا يَكُونُ مَضْمُونًا بِالرَّهْنِ الْفَاسِدِ كَالْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ، وَهَذَا لِلرَّهْنِ الصَّحِيحِ لَا يَكُونُ مَضْمُونًا بِالرَّهْنِ الْفَاسِدِ كَالْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ، وَهَذَا لِللَّهُ لَلْ مَا لَيْسَ بِمَحَلِّ لِلرَّهْنِ الْفَسَادَ كَانَ لِمَعْنَى فِي نَفْسِ الْمَرْهُونِ لَا يَكُونُ مَضْمُونًا بَلْ يَكُونُ مَضْمُونًا بَلْ يَكُونُ مَضْمُونًا بَلْ يَكُونُ مَضْمُونًا بَلْ يَكُونُ الْقَسَادَ كَانَ لِمَعْنَى فِي نَفْسِ الْمَرْهُونِ لَا يَكُونُ مَضْمُونًا بَلْ يَكُونُ مَا لَيْسَ بَعْمَى أَنَّ الْفَسَادَ كَانَ لِمَعْنَى فِي نَفْسِ الْمَرْهُونِ لَلَ يَكُونُ مَضْمُونًا بَلْ يَكُونُ مَا لَيْ اللْمَالِكَ فَأَسْبَهُ وَالْ لَا يَكُونُ مَضْمُونًا بَلْ يَكُونُ وَلَا الْمَلْكَ الْمَالِكَ عَلَى أَنَ الْفَسَادَ كَانَ لِمَعْنَى فِي نَفْسِ الْمَرْهُونِ لَا يَكُونُ مَا لَيْنَ الْفَكَلُ مَا لَيْسَامِ لَا يَكُونُ مَا لَيْسُ مِي الْمَاسِدِ عَلَى أَنَ الْفَسَادَ كَانَ لِمَعْنَى فِي يَفْسُ إِلَا لَهُ مَنْ اللّهُ الْمَالِلُولُ الْمَلْمُ الْمَلْ لِلْمَا لَالْمَالِ لَا يَكُونُ اللْمَعْمُونَا اللْمَالِ لَا يَكُونُ ال

ا نظر بدائع الصنائع ٦/١٦٣

وَإِنْ كَانَ الْفَسَادُ لِمَعْنَى فِي غَيْرِهِ يَكُونُ مَضْمُونًا وأَنَّ الْمَرْهُونَ مَضْمُونُ وَإِنْ كَانَ الْفَسَادُ لِمَعْنَى فِي غَيْرِهِ يَكُونُ مَضْمُونًا وَأَنَّ الْمَقْبُوضِ مَضْمُونًا أَنْ يَكُونَ مَالًا مُطْلَقًا مُتَقَوِّمًا كَالْمَقْبُوضِ بِالْبَيْعِ الْفَاسِدِ، فَإِنْ وُجِدَ الشَّرْطُ، يَكُونُ مَضْمُونًا وَإِلَّا فَلَا (').

<sup>ً )</sup> انظر بدائع الصنائع ٦/١٦٣

#### الكليات الفقهية في باب الرهن

٣)كُلُّ مَا وَجَبَ عَلَى الرَّاهِن فَأَدَّاهُ الْمُرْتَهِنُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ أَوْ وَجَبَ عَلَى الْمُرْتَهِن فَأَدَّاهُ الْمُرْتَهِنُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، فَهُوَ مَقْطُوعٍ. ا

#### المعنى الإجمالي للكلية:

أي لِأَنَّهُ قَضَى دَيْنَ غَيْرِهِ بغَيْرِ أَمْرِهِ، فَإِنْ فَعَلَ بأَمْرِ الْقَاضِي يَرْجعُ عَلَى صَاحِبهِ؛ لِأَنَّ الْقَاضِيَ لَهُ ولَايَةُ حِفْظِ أَمْوَالِ النَّاسِ وَصِيَانَتِهَا عَنْ الْهَلَاكِ وَالْإِذْنُ بِالْإِنْفَاقِ عَلَى وَجْهٍ يَرْجِعُ عَلَى صَاحِبِهِ بِمَا أَنْفَقَ طَرِيقُ صِيَانَةِ الْمَالَيْن، وَكَذَا إِذَا فَعَلَ أَحَدُهُمَا بأَمْر صَاحِبهِ يَرْجِعُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ صَارَ وَكِيلًا عَنْهُ بِالْإِنْفَاق. ٢

<sup>)</sup> انظر بدائع الصنائع ٦/١٥٢ ) انظر المرجع السابق

اختلاف الإئمة -رحمهم الله-في أَنَّ الرَّاهِنَ إِنْ كَانَ غَائِبًا أو حَاضِرًا على قولين ':

الأول: قول أبو حَنِيفَةَ -رَحِمَهُ اللَّهُ- أَنَّ الرَّاهِنَ إِنْ كَانَ غَائِبًا فَأَنْفَقَ الْأُول: قول أبو حَنِيفَة -رَحِمَهُ اللَّهُ- أَنَّ الرَّاهِنَ إِنْ كَانَ حَاضِرًا، لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهِ. الْمُرْتَهِنُ بِأَمْرِ الْقَاضِي، يَرْجِعُ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ حَاضِرًا، لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهِ.

الثاني: قول أبو يُوسُفَ وَمُحَمَّد -رَحِمَهُم اللَّهُ-: أَنَّ الرَّاهِنَ إِنْ كَانَ غَائِبًا أو حَاضِرًا فَأَنْفَقَ الْمُرْتَهِنُ بِأَمْرِ الْقَاضِي يَرْجِعُ عَلَيْهِ.

ا نظر بدائع الصنائع ٦/١٥٢

## الكليات الفقهية في باب الرهن

٤) كُلُّ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ لِمَصْلَحَةِ الرَّهْنِ بِنَفْسِهِ وَتَبْقِيَتُهُ فَعَلَى الرَّاهِنِ وَكُلُّ مَا كَانَ لِحِفْظِهِ فَعَلَى الْمُرْتَهِنِ. أَ

## المعنى الإجمالي للكلية:

أَي أُجْرَةُ بَيْتِ حِفْظِهِ وَحَافِظِهِ وَمَأْوَى الْغَنَمِ عَلَى الْمُرْتَهِنِ وَأُجْرَةُ رَاعِيهِ وَنَفَقَةُ الرَّهْنِ كَمَأْكَلِهِ وَمَشْرَبِهِ وَكِسْوَةِ الرَّقِيقِ وَالْقِيَامِ بِمَصَالِحِهِ وَنَفَقَةُ الرَّهْنِ كَلَّ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ لِمَصْلَحَةِ وَالْخَرَاجُ وَالْعُشْرُ عَلَى الرَّاهِنِ الأَّنَّ كُلَّ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ لِمَصْلَحَةِ الرَّهْنِ بِنَفْسِهِ وَتَبْقِيَتُهُ فَعَلَى الرَّاهِنِ لِأَنَّهُ مِلْكُهُ، وَكُلُّ مَا كَانَ لِحِفْظِهِ الرَّهْنِ لِأَنَّهُ مِلْكُهُ، وَكُلُّ مَا كَانَ لِحِفْظِهِ فَعَلَى الرَّاهِنِ لِأَنَّهُ مِلْكُهُ، وَكُلُّ مَا كَانَ لِحِفْظِهِ فَعَلَى الْرَّاهِنِ لِأَنَّهُ مِلْكُهُ، وَكُلُّ مَا كَانَ لِحِفْظِهِ فَعَلَى الْمُرْتَهِنِ لِأَنَّهُ مِلْكُهُ، وَكُلُّ مَا كَانَ لِحِفْظِهِ لَقَالَى الْمُرْتَهِنِ لَا أَنَّهُ مِلْكُهُ مَا مُنْ اللَّهُ الْمُرْتَهِنِ لَقَالَى الْمُرْتَهِنِ لِلْكَانَ لَا لَهُ مِلْكُهُ مَا لَوْ اللَّهُ مِلْكُهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُرْتَهُ لَلَّهُ لَهُ اللَّهُ مَا لَكُولُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللْمُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللل

<sup>&#</sup>x27;) انظر الدر المختار ٦/٤٨٧ والأختيار ٢/٦٥

٢) انظر المراجع السابقة

## الكليات الفقهية في باب الوديعة

١) كُلَّ شَرْطٍ يُفِيدُ اعْتِبَارُهُ وَيُمْكِنُ الْمُودَعُ مُرَاعَاتَهُ فَهُوَ مُعْتَبَرُ وَكُلُّ شَرْطٍ لَا يُمْكِنُ مُرَاعَاتُهُ وَلَا يُفِيدُ اعْتِبَارُهُ فَهُوَ لَغْوٌ. \ شَرْطٍ لَا يُمْكِنُ مُرَاعَاتُهُ وَلَا يُفِيدُ اعْتِبَارُهُ فَهُوَ لَغْوٌ. \

## المعنى الإجمالي للكلية:

أي في الرَّجُلِ إذا أوْدَعَ رَجُلًا وَدِيعَةً وَأَمَرَهُ أَنْ يَحْفَظَهَا فِي دَارٍ وَنَهَاهُ عَنْ الْوَضْعِ فِي دَارٍ أُخْرَى فَوَضَعَهَا فِي الَّتِي نَهَاهُ عَنْهَا فَهَلَكَتْ فَهُو عَنْ الْوَضْعِ فِي دَارٍ أُخْرَى فَوَضَعَهَا فِي الَّتِي نَهَاهُ عَنْهَا فَهَلَكَتْ فَهُو مَعْتَبَرٌ ، ضَامِنٌ لأنه شرطٌ يُفِيدُ اعْتِبَارَهُ وَيُمْكِنُ الْمُودَعُ مُرَاعَاتَهُ فَهُو مَعْتَبَرٌ ، وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا لَمْ يَضْمَنْ لأنه شَرْطٌ لَا يُمْكِنُ مُرَاعَاتُهُ هَمُو مَعْتَبَرٌ ، مُرَاعَاتُهُ مُرَاعَاتُهُ مُرَاعَاتُهُ مُرَاعَاتُهُ مَا اللهُ مَا يُضْمَنْ لأنه شَرْطٌ لَا يُمْكِنُ مُرَاعَاتُهُ مُرَاعَاتُهُ مَا اللهُ مَا اللهُ يَضْمَنُ لأنه شَرْطٌ لَا يُمْكِنُ مُرَاعَاتُهُ فَا اللهُ مَا اللهُ يَضْمَنُ لأنه شَرْطٌ لَا يُمْكِنُ مُرَاعَاتُهُ فَا اللهُ يَضْمَنُ لأنه شَرْطُ لَا يُمْكِنُ مُرَاعَاتُهُ فَا اللهُ يَسْمَنُ لأنه شَرْطُ لَا يُمْكِنُ مُرَاعَاتُهُ فَا اللهُ يَصْمُونَ لأَنْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُو

وَلَا يُفِيدُ اعْتِبَارُهُ فَهُو لَغُو ً ٢.

۱) تبيين الحقائق ۸۱،٥

۲ ) انظر تبيين الحقائق ۸۱،

#### التطبيقات الفقهية:

١)إِذَا قَالَ صَاحِبُ الْوَدِيعَةِ لِلْمُسْتَوْدَعِ اخْبَأْهَا فِي بَيْتِك هَذَا فَحَبَّأَهَا فِي بَيْتِك هَذَا فَحَبَّأَهَا فِي بَيْتٍ آخَرَ مِنْ دَارِهِ تِلْكَ فَضَاعَتْ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ، لأَنَّهُ لَوْ قَالَ أَمْسِكُهَا بَيْتٍ وَلَا تَضَعْهَا لَيْلًا وَلَا نَهَارًا فَوَضَعَهَا فِي بَيْتِهِ فَهَلَكَتْ لَمْ يَضْمَنْهَا لأنه شَرْطٌ لَا يُمْكِنُ مُرَاعَاتُهُ وَلَا يُفِيدُ اعْتِبَارُهُ . الشَرْطُ لَا يُمْكِنُ مُرَاعَاتُهُ وَلَا يُفِيدُ اعْتِبَارُهُ . ا

إذا قَالَ اخْبَأْهَا فِي دَارِك هَذِهِ وَلَا تَخْبَأْهَا فِي دَارِك الْأُخْرَى
 فَوَضَعَهَا فِي الَّتِي نَهَى عَنْهَا ضَمِنَ .

٣) إذا قَالَ لَا تُخْرِجْهَا مِنْ الْكُوفَةِ فَخَرَجَ بِهَا إِلَى الْبَصْرَةِ كَانَ ضَامِنًا لَهَا وِلأَنه شرطٌ يُفِيدُ اعْتِبَارَهُ وَيُمْكِنُ مُرَاعَاتَهُ .

إذا قَالَ احْفَظْهَا فِي كِيسِك وَلَا تَحْفَظْهَا فِي صُنْدُوقِك أَوْ قَالَ الحَفَظْهَا فِي صُنْدُوقِك أَوْ قَالَ الحَفَظْهَا فِي الْبَيْتِ فَحَفِظَهَا فِي الْبَيْتِ لَا الْبَيْتِ لَا الْبَيْتِ مِنْ اللَّارِ ولأنه شَرْطٌ لَا يَضْمَنُ وَالصُّنْدُوقُ مِنْ الْبَيْتِ بِمَنْزِلَةِ الْبَيْتِ مِنْ الدَّارِ ولأنه شَرْطٌ لَا يُضِدُ مُرَاعَاتُهُ وَلَا يُفِيدُ اعْتِبَارُهُ. \( )

۱) انظر تبيين الحقائق ۸۱،٥

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup>) انظر للمرجع السابق

## الكليات الفقهية في باب الوديعة

٢) كُلُّ مَنْ مَلَكَ شَيْئًا مَلَكَ تَمْلِيكَهُ غَيْرَهُ بِمِثْلِ مَا مَلَكَهُ. ٢

## المعنى الإجمالي للكلية:

أي كَالْعَبْدِ الْمَأْذُونِ يَأْذَنُ وَالْمُكَاتَبُ يُكَاتِبُ وَالْمُسْتَأْجِرُ يُؤَاجِرُ وَالْمُسْتَغِيرُ يُعِيرُ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَجِبْ الضَّمَانُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَالْمُسْتَعِيرُ يُعِيرُ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَجِبْ الضَّمَانُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدُ التَّعَدِّي مِنْ الْأُوَّلِ فِي الْإِيدَاعِ وَلَا مِنْ الثَّانِي فِي الْقَبْضِ بِنَاءً عَلَى أَنْ لَهُ أَنْ يُودِعَ عِنْدَهُ؛ لِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَحْفَظَ الْوَدِيعَةَ مِثْلَ مَا يَحْفَظُ مَالَهُ وَيَحْفَظَ مَالَهُ تَارَةً بِنَفْسِهِ وَتَارَةً بِغَيْرِهِ . ` .

<sup>)</sup> تبيين الحقائق ٨٢/٥

۲ ) انظر تبيين الحقائق ۸۲/۵

## الكليات الفقهية في باب الهبة

١)كُلَّ مَنْ لَا يَمْلِكُ التَّبَرُّعَ لَا يَمْلِكُ الْهِبَةَ لَا بِعِوَضٍ وَلَا بِغَيْرِ عِوَضٍ ال

#### المعنى الإجمالي للكلية:

۱) بدائع الصنائع ۱۸ ۲/۱

۲) انظر بدائع الصنائع ۲/۱۱۸

اختلاف الإئمة -رههم الله-في شَرَطِ الْأَبِ الْعِوَضَ وهِبَةُ الْمُكَاتَبِ وَالْمَأْذُونِ على قولين:

الأول: عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ -رَحِمَهُمَا اللَّهُ- أَنَّه لَا يَجُوزُ شَرَطُ الْأَبِ الْعُورَ وَ لَا يَمْلِكُ الْعُورَ فَي وَالْمَأْذُونِ لَأَنَّ الْأَصْل عِنْدَهُمَا أَنَّ كُلَّ مَنْ لَا يَمْلِكُ الْعُورَ فَي وَلَا يَمْلِكُ النَّبَرُّ عَ لَا يَمْلِكُ الْهِبَةَ لَا بِعِورَضٍ وَلَا بِغَيْرٍ عِورَضٍ. التَّبَرُّ عَ لَا يَمْلِكُ الْهِبَةَ لَا بِعِورَضٍ وَلَا بِغَيْرٍ عِورَضٍ. المَّارَثُ عَلَا يَمْلِكُ الْهِبَةَ لَا بِعِورَضٍ وَلَا بِغَيْرٍ عِورَضٍ. المَالِكُ الْهِبَةَ لَا بِعِورَضٍ وَلَا بِغَيْرٍ عِورَضٍ. المَالِمُ اللَّهُ الْهُبَةَ لَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُولِكُ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ ا

الثاني: عند محمد -رحمه الله - يجوز شَرَطُ الْأَبِ الْعِوَضَ وكذا جوازُ هِبَةِ اللهِ عَند محمد اللهُ عَنْدَهُ أَنَّ كُلَّ مَنْ يَمْلِكُ الْبَيْعَ يَمْلِكُ الْهِبَةَ الْمُكَاتَبِ وَالْمَأْذُونِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عِنْدَهُ أَنَّ كُلَّ مَنْ يَمْلِكُ الْبَيْعَ يَمْلِكُ الْهِبَةَ بِعِوَضٍ. ` بعِوَضٍ. ` أ

انظر بدائع الصنائع ١٨ او ١١٦ / ١٦

٢) انظر المرجع السابق

## الرد على القول الثاني:

قَوْلُ مُحَمَّدٍ أَنَّ الْهِبَةَ تَمْلِيكُ فَإِذَا شَرَطَ فِيهَا الْعِوَضَ كَانَتْ تَمْلِيكًا بِعِوَضٍه ، هَذَا تَفْسِيرُ الْبَيْعِ وَإِنَّمَا اخْتَلَفَتْ الْعِبَارَةُ وَلَا عِبْرَةَ بِاخْتِلَافِهَا بَعْدَ التَّفَاقِ الْمَعْنَى كَلَفْظِ الْبَيْعِ مَعَ لَفْظَةِ التَّمْلِيكِ.

وكَذلِكَ أَنَّ الْهِبَةَ بِشَرْطِ الْعِوَضِ تَقَعُ تَبَرُّعًا ابْتِدَاءً ثُمَّ تَصِيرُ بَيْعًا فِي النَّتِهَاء بِدَلِيلِ أَنَّهَا تُفِيدُ الْمِلْكَ قَبْلَ الْقَبْضِ وَلَوْ وَقَعَتْ بَيْعًا مِنْ حِينِ وَجُودِهَا لَمَا تَوَقَّفَ الْمِلْكُ فِيهِ عَلَى الْقَبْضِ لِأَنَّ الْبَيْعَ يُفِيدَ الْمِلْكَ بِنَفْسِهِ وَجُودِهَا لَمَا تَوَقَّفَ الْمِلْكُ فِيهِ عَلَى الْقَبْضِ لِأَنَّ الْبَيْعَ يُفِيدَ الْمِلْكَ بِنَفْسِهِ دَلَّ أَنَّهَا وَقَعَتْ تَبَرُّعًا ابْتِدَاءً وَهَوُلَاء لَا يَمْلِكُونَ التَّبَرُّعَ فَلَمْ تَصِحَ الْهِبَةُ حِينَ وُجُودِهَا فَلَا يُتَصَوَّرُ أَنْ تَصِيرَ بَيْعًا بَعْدَ ذَلِكَ. الْ

والذي يترجح هو أصحاب القول الأول أنَّه لَا يَجُوزُ شَرَطُ الْأَبِ الْعِوَضَ وَالذي يترجح هو أصحاب القول الأول أنَّه لَا يَمْلِكُ التَّبَرُّعَ لَا يَمْلِكُ الْهَبَةَ لَا وَكَذَا هِبَةُ الْمُكَاتَبِ وَالْمَأْذُونِ لأَنَّ كُلَّ مَنْ لَا يَمْلِكُ التَّبَرُّعَ لَا يَمْلِكُ الْهِبَةَ لَا بِعَيْرِ عِوَضٍ .

انظر بدائع الصنائع ۱۸ او ۱۹ ۱۸ ۱۸ ا

## الكليات الفقهية في باب الهبة

٢) كُلُّ يَتِيمٍ فِي حِجْرِ أَخٍ أَوْ عَمِّ يَعُولُهُ فَوَهَبَ لَهُ رَجُلُ هِبَةً، فَإِنَّمَا يَقْبِضُهَا الَّذِي يَعُولُهُ إِذَا كَانَ هُوَ صَغِيرًا لَا يُحْسِنُ الْقَبْضَ. \

## المعنى الإجمالي للكلية:

أي إنْ كَانَ من يَعُولُهُ عَاقِلًا يُحْسِنُ الْقَبْضَ فَقَبَضَ لَهُ جَازَ وَإِنْ قَبَضَ الصَّغِيرُ بِنَفْسِهِ لَا يَجُوزُ قَبْضُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا مُعْتَبَرَ قَبْلَ الْبُلُوغِ خُصُوصًا فِيمَا يُمْكِنُ تَحْصِيلُهُ لَهُ بِغَيْرِهِ . '

١٢/٦٢ ) المبسوط

٢) انظر المبسوط ١٢/٦٢

#### الكليات الفقهية في باب الدين

١) كُلُّ دَيْنِ حَالِ يَصِحُّ تَأْجِيلُهُ إِلَّا الْقَرْضَ. ١

### المعنى الإجمالي للكلية:

أي مَنْ بَاعَ بِثَمَنِ حَالٍ ثُمَّ أَجَّلَهُ صَحَّ لِأَنَّهُ حَقَّهُ؛ وأَنَّهُ يَمْلِكُ إِسْقَاطَهُ فَيَمْلِكُ تَأْجِيلَهُ إِلَّا الْقَرْضَ لِأَنَّهُ صِلَةُ ابْتِدَاءِ حَتَّى لَا يَجُوزَ مِمَّنْ لَا يَمْلِكُ التَّبَرُّعَاتِ، وَالتَّأْجِيلُ فِي التَّبَرُّعَاتِ غَيْرُ لَازِمٍ كَالْإِعَارَةِ مُعَاوَضَةَ انْتِهَاءِ التَّبَرُّعَاتِ، وَالتَّأْجِيلُ فِي التَّبَرُّعَاتِ غَيْرُ لَازِمٍ كَالْإِعَارَةِ مُعَاوَضَةَ انْتِهَاءِ وَلَا يَجُوزُ التَّأْجِيلُ فِيهِ لِأَنَّهُ يَصِيرُ بَيْعُ الدِّرْهَمِ بِالدِّرْهَمِ نَسِيئَةً وَأَنَّهُ حَرَامٌ. '
حَرَامٌ. '

١) انظر الإختيار ٢/٩

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup>) انظر المرجع السابق

#### الكليات الفقهية في باب الدين

## ٢) كُلُّ مَالِ الْمَيِّتِ مَحَلُّ لِقَضَاءِ الدَّيْنِ. ٦

#### المعنى الإجمالي للكلية:

إِذَا اقْتَسَمَ الْوَرَثَةُ دَارًا لِمَيِّتٍ وَعَلَيْهِ دَيْنُ رُدَّتْ الْقِسْمَةُ قَلِيلًا كَانَ الدَّيْنُ أَوْ كَثِيرًا أَمَّا إِذَا كَانَ الدَّيْنُ مُسْتَغْرِقًا لِلتَّرِكَةِ؛ فلِأَنَّ الْوَرَثَةَ لَا يَمْلِكُونَ التَّرِكَةَ وَلَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُمْ فِيهَا وَالْقِسْمَةُ تَصَرُّفُ بِحُكْمِ الْمِلْكِ وَأَمَّا إِذَا قَلَّ الدَّيْنُ؛ فَلِأَتَّهُ شَاغِلٌ لِكُلِّ جُزْءِ مِنْ التَّرِكَةِ وَلِأَنَّ الْقِسْمَةُ لِلْإِحْرَازِ وَلَا يُسَلَّمُ لِلْوَارِثِ شَيْءٌ مِنْ التَّرِكَةِ إِلَّا بَعْدَ قَضَاءِ الدَّيْنِ فَهَذِهِ قِسْمَةٌ قَبْلَ أَوَانِهَا فَهُو كَقِسْمَتِهِمْ فِي حَيَاةِ النَّيْنِ كَانَ لِلْمَيِّتِ مَالٌ سِوَى ذَلِكَ قُضِي الدَّيْنُ وَنَقَدْت الْقِسْمَةَ ؛ لِأَنَّ الْمَيِّتِ فَإِنْ كَانَ لِلْمَيِّتِ مَالٌ سَوَى ذَلِكَ قُضِي الدَّيْنُ وَنَقَدْت الْقِسْمَةَ ؛ لِأَنَّ الْمَيِّتِ فَإِنْ كَانَ لِلْمَيِّتِ مَالٌ سِوَى ذَلِكَ قُضِي الدَّيْنُ وَنَقَدْت الْقِسْمَةَ ؛ لِأَنَّ الْمَيِّتِ فَإِنْ كَانَ لِلْمَيِّتِ مَالٌ سَوَى ذَلِكَ قُضَاءِ الدَّيْنِ وَالْمَانِعُ لِلْقِسْمَةِ قِيَامُ حَقِّ الْغَرِيمِ فَإِذَا وَصَلَ الْمَيِّتِ مَحَلِّ لِقَصْاءِ الدَّيْنِ وَالْمَانِعُ لِلْقِسْمَة قِيَامُ حَقِّ الْغَرِيمِ فَإِذَا وَصَلَ الْمُولِيمَ الْمَيِّتِ مَحَلِّ لِلْمَانِع الْمَانِع إِمَّا بِوصُولِ حَقِّهِ إِلَيْهِ أَوْ الْهُ الْمَانِع إِمَّا بِوصُولِ حَقِّهِ إِلَيْهِ أَوْ الْمَانِع إِلَى الْمَانِع إِمَّا بِوصُولِ حَقِّهِ إِلَيْهِ أَوْ الْمَانِع إِمَّا بِوصُولِ حَقِّهِ إِلَيْهِ أَوْ الْمَانِع إِمَّا بُوصُولِ حَقِّهِ إِلَيْهِ أَوْ الْمَانِع إِمَّا بُوصُولِ حَقِّهِ إِلَيْهِ أَوْ الْمَانِع إِمَّا بُوصُولِ حَقِّهِ إِلَيْهِ أَوْ الْمُؤْمِ الْمَانِع إِمَّا بِوصُولِ حَقِّهِ إِلَيْهِ أَوْ الْمَانِع إِمَّا مِنْ الدَّيْنِ جَازَتُ الْقِسْمَةُ لِزُوالِ الْمَانِع إِمَّا بِوصُولِ حَقِّهِ إِلَيْهِ إِلَى الْمَانِع إِلَى الْمُؤْمِدِ الْقُولُولُ الْمَانِع إِمَا لِلْمَانِع إِمَا الْمَانِع إِلَى الْمَانِع الْمَانِع الْمَانِع الْمُؤْمِلُ مَقْهُ إِلَيْهِ الْمَانِع الْمُؤْمِلِ الْمَانِع الْمَانِع الْمُؤْمِلِ مَقْهِ الْمَلْمَا الْمَانِع الْمَانِع الْمَانِع الْمَانِع الْم

١ ) انظر المبسوط ١٥/٥٩

<sup>)</sup> انظر المرجع السابق

### الكليات الفقهية في باب الربا

١) كُلَّ مَا جَازَتْ فِيهِ الْمُفَاضَلَةُ جَازَ فِيهِ الْمُجَازَفَةُ، وَمَا لَا فَلَا. ١

## المعنى الإجمالي للكلية:

أي أَنَّ التَّمَاثُلَ وَالْخُلُوِّ عَنْ الرِّبَا فِيمَا يَجْرِي فِيهِ الرِّبَا كَانَ شَرْطُ الصِّحَّةِ فَلَا يُعْلَمُ تَحْقِيقُ الْمُمَاثَلَةِ بِالْمُجَازَفَةِ، فَيَقَعُ الشَّكُ فِي وُجُودِ شَرْطِ الصِّحَّةِ، فَلَا تَثْبُتُ الصِّحَّةُ عَلَى الْأَصْلِ الْمَعْهُودِ فِي الْحُكْمِ شَرْطِ الصِّحَّةِ، فَلَا تَثْبُتُ الصِّحَّةُ عَلَى الْأَصْلِ الْمَعْهُودِ فِي الْحُكْمِ الْمُعَلَّقِ عَلَى شَرْطٍ إِذَا وَقَعَ الشَّكُ فِي وُجُودِ شَرْطِهِ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ لِأَنَّ غَيْرَ النَّابِتِ بِيقِينِ لَا يَرُولُ بِالشَّكِ . النَّابِتِ بِيقِينِ لَا يَرُولُ بِالشَّكِ . النَّابِتِ بِيقِينِ لَا يَرُولُ بِالشَّكِ . وَرُوي عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ إِذَا غَلَبَ اسْتِعْمَالُ الْوَرْنِ فِيهَا وَرُوي عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ إِذَا غَلَبَ اسْتِعْمَالُ الْوَرْنِ فِيهَا تَصِيرُ وَرْنَيَّةً، وَيَعْتَبِرُ التَّسَاوِي فِيهَا بِالْوَرْنِ، وَإِنْ كَانَتْ فِي الْأَصْلِ كَيْلِيَّةٌ وَالْمُحَاقَلَةُ أَنَّهُ مَا لَا يَجُوزَانِ؛ لِأَنَّ الْمُزَابَنَةُ وَالْمُحَاقَلَةُ أَنَّهُمَا لَا يَجُوزَانِ؛ لِأَنَّ الْمُزَابَنَةَ بَيْعُ الْمُعَالَلُهُ أَنَّهُمُ وَالْمُحَوزَانِ؛ لِأَنَّ الْمُزَابَنَةُ وَالْمُحَاقَلَةُ أَنَّهُمَا لَا يَجُوزَانِ؛ لِأَنَّ الْمُزَابَنَةَ بَيْعُ الْتَمْ وَعَلَى مُؤْمَ وَالْمُحَاقِلَةُ بَيْعُ الْمُرَى الْيَهُمَا لَا يُدْرَى أَيُّهُمَا لَا يُدْرَى أَيُّهُمَا أَكْشُرُ وَالْمُحَاقَلَةُ بَيْعُ الْحَبِ فِي السَّنُلُ لِمِثْلُ كَيْلِهِ مِنْ التَّمْ وَالْمُحَاقَلَةُ بَيْعُ الْحَبِ فِي السَّائِلُ لِمِثْلُ كَيْلِهِ مِنْ التَّهُ مِرْعَلَ لَا يُدْرَى أَيُّهُمَا أَكُثُورُ وَالْمُحَاقَلَةُ بَيْعُ الْحَبِ فِي اللَّالُ لِمِثْلُ كَيْلِهِ مِنْ التَّهُ لِكُورَى أَيُّهُمَا أَكُثُولُ وَالْمُحَاقَلَةُ بَيْعُ الْحَبُ فِي

<sup>)</sup> بدائع الصنائع ۱۹۳ /٥

بَيْعَ مَالِ الرِّبَا مُجَازَفَةً؛ لِأَنَّهُ لَا يُعْرَفُ الْمُسَاوَاةُ بَيْنَهُمَا فِي الْكَيْلِ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ بَوْ الْمُحَاقَلَةِ » ، إذَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْسُقٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ لِمَا كَانَ أَكْثَرَ مِنْ حَمْسَةِ أَوْسُقٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ لِمَا كَانَ أَكْثَرَ مِنْ حَمْسَةِ أَوْسُقٍ، فَأَمَّا مَا دُونَ حَمْسَةِ أَوْسُقٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – «رَحَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِالتَّمْرِ فِيمَا دُونَ حَمْسَةِ أَوْسُقٍ » ، فَقَدْ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – «رَحَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِالتَّمْرِ فِيمَا دُونَ حَمْسَةِ أَوْسُقٍ » ، فَقَدْ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – مِنْ جُمْلَةِ مَا حَرَّمَ مِنْ الْمُزَابَنَةِ مَا دُونَ حَمْسَةٍ وَسُلَّمَ وَسُلَّمَ أَوْنَ حَمْسَةٍ أَوْسُقٍ » ، فَقَدْ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ بَعْمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْسُقٍ أَوْسُقٍ » ، فَقَدْ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ بَيْعِ الْعَرَايَا بِالتَّمْرِ فِيمَا دُونَ حَمْسَةٍ أَوْسُقٍ » ، فَقَدْ رَخَصَ رَسُولُ اللَّهِ بَعْمَا أَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حُرِّمَ يَكُونُ مُبَاعًا وَتَفْسِيرُ الْمُزَابَنَةِ مَا دُونَ حَمْسَةٍ وَاللَّهُ مَنْ الْمُزَابَنَةِ مَا دُونَ حَمْسَةٍ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ مَنْ الْمُرَابَعَةِ أَوْ نَخْلَقَيْنِ يَلْقُطُهُمَا لِعِيَالِهِ لِيَعْلِلِهِ لِهِ اللَّهُ عَلِيهِ هُوسُولُ اللَّهُ مَلْولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْعَلَيْةِ وَسُلَةً مَا حُرِّمَ يَكُونَ لَوْمَ أَنْ اللَّهُ مَنْ الْمُولِيَةِ عَلَيْهِ وَسُلَقٍ مَا حُرِّمَ يَكُونَ لَولَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُؤْلِقِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ ال

ثُمَّ يَثْقُلَ عَلَيْهِ دُخُولُهُ حَائِطَهُ، فَيَسْأَلَهُ أَنْ يَتَجَاوَزَ لَهُ عَنْهَا عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ بمَكِيلَتِهَا تَمْرًا عِنْدَ إصْرَامِ النَّحْلِ وَذَلِكَ مَا لَا بَأْسَ بِهِ لِمَكِيلَتِهَا تَمْرًا عِنْدَ إصْرَامِ النَّحْلِ وَذَلِكَ مَا لَا بَأْسَ بِهِ لِأَنَّهُ لَا بَيْعَ هُنَاكَ، بَلْ التَّمْرُ كُلُّهُ لِصَاحِبِ النَّحْلِ، فَإِنْ شَاءَ سَلَّمَ لَهُ ثَمَرُ النَّحْلِ وَإِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ بِمَكِيلَتِهَا مِنْ التَّمْرِ، إلَّا أَنَّهُ سَمَّاهُ الرَّاوِي بَيْعًا لِنَّحْلِ وَإِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ بِمَكِيلَتِهَا مِنْ التَّمْرِ، إلَّا أَنَّهُ سَمَّاهُ الرَّاوِي بَيْعًا لِتَصَوَّرُهِ بَصُورَ الْبَيْع، لَا أَنْ يَكُونَ بَيْعًا حَقِيقَةً، بَلْ هُوَ عَطِيَّة \.

ا انظر بدائع الصنائع ١٩٣ إلى١٩٧ /٥

#### التطبيقات الفقهية:

() إِذَا تَبَايَعَا حِنْطَةً بِحِنْطَةٍ مُجَازَفَةً فَإِنْ لَمْ يَعْلَمَا كَيْلَهُمَا، أَوْ عَلِمَ الْمَا تَبَايَعَا حِنْطَةً بِحِنْطَةٍ مُجَازَفَةً فَإِنْ لَمْ يَعْلَمَا كُيْلَ أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخِرِ لَا أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخِرِ لَا يَجُوزُ وَإِنْ عُلِمَ اسْتِوَاؤُهُمَا فِي الْكَيْلِ، فَإِنْ عُلِمَ فِي الْمَجْلِسِ يَجُوزُ وَإِنْ عُلِمَ الْمَجْلِسَ وَإِنْ طَالَ فَلَهُ حُكْمُ حَالَةِ الْعَقْدِ فَكَأَنّهُ جَازَ الْبَيْعُ؛ لِأَنَّ الْمَجْلِسَ وَإِنْ طَالَ فَلَهُ حُكْمُ حَالَةِ الْعَقْدِ فَكَأَنّهُ عَنْدَ الْعَقْدِ، وَإِنْ عُلِمَ بَعْدَ اللَّفْتِرَاقِ لَمْ يَجُزْ اللَّهُ عَلْمَ الْمَعْدِ، وَإِنْ عُلِمَ بَعْدَ اللَّافْتِرَاقِ لَمْ يَجُزْ اللَّهُ الْمَعْدِ، وَإِنْ عُلِمَ بَعْدَ اللَّافْتِرَاقِ لَمْ يَجُزْ الْ

٢)إذا تَبَايَعَا حِنْطَةً بِحِنْطَةٍ وَزْنًا بِوَزْنٍ مُتَسَاوِيًا فِي الْوَزْنِ لَمْ يَجُزْ لِأَنَّ الْحِنْطَةَ مَكِيلَةٌ، وَالتَّسَاوِي فِي الْكَيْلِ شَرْطُ جَوَازِ الْبَيْعِ فِي الْكَيْلِ شَرْطُ جَوَازِ الْبَيْعِ فِي الْكَيْلِ شَرْطُ جَوَازِ الْبَيْعِ فِي الْحَيْلَ مَكِيلَاتِ، وَلَا تُعْلَمُ الْمُسَاوَاةُ بَيْنَهُمَا فِي الْكَيْلِ، فَكَانَ بَيْعُ الْمَكِيلَاتِ، فَكَانَ بَيْعُ الْحَنْطَةِ بِالْحِنْطَةِ مُجَازَفَةً ٢.

٣)إذا تَبَايَعَا حِنْطَةً بِشَعِيرٍ، أَوْ ذَهَبًا بِفِضَّةٍ مُجَازَفَةً جَازَ لِأَنَّ الْمُمَاثَلَةَ فِي بَيْعِ الْجِنْسِ بِخِلَافِ الْجِنْسِ غَيْرُ مَشْرُوطَةٍ لِأَنَّ الْمُمَاثَلَةَ فِي بَيْعِ الْجِنْسِ بِخِلَافِ الْجِنْسِ غَيْرُ مَشْرُوطَةٍ وَلِهَذَا جَازَتْ الْمُفَاضَلَةُ فِيهِ، فَالْمُجَازَفَةُ أَوْلَى ٣.

ا انظر بدائع الصنائع ١٩٣ إلى١٩٧ /٥

٢ )انظر للمرجع السابق

<sup>&</sup>quot;) انظر بدائع الصنائع ١٩٣ إلى١٩٧ /٥

## الكليات الفقهية في باب الربا

٢) كُلُّ تَصَرُّفٍ فِي بَدَل الصَّرْفِ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُو فَاسِدٌ. ١

### المعنى الإجمالي للكلية:

لِأَنَّهُ يُفَوِّتُ الْقَبْضَ الْمُسْتَحَقِّ بِالْعَقْدِ فلُو اشْتَرَى بِثَمَنِ الصَّرْفِ عَرَضًا قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُو فَاسِدُ. ٢

١) الإختيار ٢/٤٠

٢) انظر المرجع السابق

#### الكليات الفقهية في باب الربا

# ٣)كُلُّ شَيْءٍ حَرُمَ فِي الْكَثِيرِ فَالْقَلِيلُ مِنْهُ حَرَامٌ. ١

## المعنى الإجمالي للكلية:

أي يَجِبُ بَعْدَ التَّعْلِيلِ بِالْقَصْدِ إِلَى صِيَانَةِ أَمْوَالِ النَّاسِ بِتَحْرِيمِ التُّفَّاحَةِ بِالتُّفَّاحَتَيْنِ وَالْفِلْسُ بِالْفِلْسَيْنِ وَالتُّمْرَةُ بِالتَّمْرَتَيْنِ وَالْفِلْسُ بِالْفِلْسَيْنِ وَالتُّمْرَةُ بِالتَّمْرَتَيْنِ وَالْفِلْسُ بِالْفِلْسَيْنِ وَالتَّمْرَةُ بِالتَّمْرَتِيْنِ وَالْفِلْسَ بِالْفِلْسَيْنِ وَكُونُ الشَّرْعِيَّةِ فِي الْوَاجِبَاتِ الْمَالِيَّةِ وَكُونُ الشَّرْعِيَّةِ فِي الْوَاجِبَاتِ الْمَالِيَّةِ كَالْكَفَّارَاتِ وَصَدَقَةِ الْفِطْرِ بِأَقَلِّ مِنْهُ لَا يَسْتَلْزِمُ إِهْدَارَ التَّفَاوُتِ الْمُتَيَقَّنِ بَحْرِيمِ إِهْدَارَ التَّفَاوُتِ الْمُتَيَقَّنِ بَكْرِيمِ إِهْدَارِهِ. ' لَكُونُ لَكُونُ التَّفَاضُلُ مَعَ تَيَقُّنِ تَحْرِيمِ إِهْدَارِهِ. '

<sup>&#</sup>x27;) انظر البحر الرائق ٢/١٤٢ والدر المختار ١٧٦٥ وشرح فتح القدير ٦/٢٦٤

٢) انظر المراجع السابقة

## اختلاف الإئمة -رههم الله- على قولين:

الأول: قول محمد - رحمه الله - بِتَحْرِيمِ التُّفَّاحَةِ بِالتُّفَّاحَةِ وَالْحَفْنَةُ وَالْحَفْنَةُ وَالْحَفْنَتَيْنِ وَالتَّمْرَةُ بِالتَّمْرَةُ بِالتَّمْرَةُ بِالتَّمْرَةُ فِي الْفِلْسُ بِالْفِلْسَيْنِ وَكُونْ الشَّرْعِ لَمْ يُقَدِّرْ بَعْضَ الْمُقَدَّرَاتِ الشَّرْعِيَّةِ فِي الْوَاجِبَاتِ الْمَالِيَّةِ كَالْمُقَدَرَاتِ الشَّرْعِيَّةِ فِي الْوَاجِبَاتِ الْمَالِيَّةِ كَالْمُقَدَرَاتِ وَصَدَقَةِ الْفِطْرِ بِأَقَلِّ مِنْهُ لَا يَسْتَلْزِمُ إِهْدَارَ التَّفَاوُتِ الْمُتَيَقَّنِ بَكْرِيمِ إِهْدَارِهِ التَّفَاوُتِ الْمُتَيَقَّنِ بَكْرِيمِ إِهْدَارِهِ . ' بَلْ لَا يَحِلُّ بَعْدَ تَيَقُّنِ التَّفَاضُلِ مَعَ تَيَقُّنِ تَحْرِيمِ إِهْدَارِهِ . '

الثاني: عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله - جواز ذلك لِأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ مَكِيلًا وَلَا مَوْزُونًا فَانْعَدَمَتْ إحدى العلتين وَهِيَ الْقَدْرُ فَجَازَ التَّفَاضُلُ سَوَاءٌ كَانَ بِضِعْفِ الْآخِرِ أَوْ بِأَضْعَافِهِ حَيْثُ لَمْ يَدْخُلْ تَحْتَ كَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ. '

<sup>&#</sup>x27;) انظر البحر الرائق ٢/١٤٢ والدر المختار ٥/١٧٦ وشرح فتح القدير ٢/٢٦٤

أ) انظر البحر الرائق ٢/١٤٢ والدر المختار ١٧٦٥ وشرح فتح القدير ٦/٢٦٤

#### الكليات الفقهية في باب الربا

كُلُّ تَفَاوُتٍ يَنْبَنِي عَلَى صُنْعِ الْعِبَادِ فَذَلِكَ مُفْسِدٌ لِلْعَقْدِ وَكُلُّ تَفَاوُتٍ يَنْبَنِي عَلَى مَا هُوَ ثَابِتٌ بِأَصْلِ الْخِلْقَةِ مِنْ غَيْرِ صُنْعِ الْعِبَادِ فَهُوَ سَاقِطُ الْاعْتِبَارِ. \ا

## المعنى الإجمالي للكلية:

والمعنى في ذلك كُلُّ تَفَاوُتٍ يَنْبَنِي عَلَى صُنْعِ الْعِبَادِ فَذَلِكَ مُفْسِدٌ لِلْعَقْدِ كَالْجِنْطَةِ بِالدَّقِيقِ فَإِنَّ بِالطَّحْنِ تَتَفَرَّقُ الْأَجْزَاءُ وَلَا يَفُوتُ جُزْءٌ شَاغِلٌ لِلْكَيْلِ فَتَبَيَّنَ بِالتَّفَاوُتِ بَيْنَهُمَا بَعْدَ الطَّحْنِ أَنَّهُمَا لَمْ يَكُونَا مُتَسَاوِيَيْنِ عِنْدَ الْكَيْلِ فَتَبَيَّنَ بِالتَّفَاوُتِ بَيْنَهُمَا بَعْدَ الطَّحْنِ أَنَّهُمَا لَمْ يَكُونَا مُتَسَاوِيَيْنِ عِنْدَ الْعَقْدِ وَكَذَا الْمَقْلِيَّةُ بِعَيْرِ الْمَقْلِيَّةِ فَإِنَّ بِالْقَلْيِ لَا يَفُوتُ جُزْءٌ شَاغِلٌ لِلْكَيْلِ الْعَقْدِ وَكَذَا الْمَقْلِيَّةِ بَعَيْرِ الْمَقْلِيَّةِ فَإِنَّ بِالْقَلْيِ لَا يَفُوتُ جُزْءٌ شَاغِلٌ لِلْكَيْلِ الْعَقْدِ مَنْ عَيْرِ صُنْعَ الْعِبَادِ فَهُوَ سَاقِطُ الْعَبَادِ عَلَى مَا هُو ثَابِتٌ بِأَصْلِ الْجِلْقَةِ مِنْ غَيْرِ صُنْعِ الْعِبَادِ فَهُو سَاقِطُ الْعَبَادِ عَلَى مَا هُو ثَابِتٌ بِأَصْلِ الْجِلْقَةِ مِنْ غَيْرِ صُنْعِ الْعِبَادِ فَهُو سَاقِطُ الْعَبَادِ عَلَى مَا هُو ثَابِتٌ بِأَصْلِ الْجِلْقَةِ مِنْ غَيْرِ صُنْعِ الْعِبَادِ فَهُو سَاقِطُ الْعَبَادِ كَالتَّفَاوُت بَيْنَ الرُّطَبُ وَالتَّمْ والْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ والْجِنْطَةِ الْمَبْلُولَةِ بِالْيَابِسَةِ أَوْ الرَّطْبَة بِالْيَابِسَةِ أَوْ الرَّطْبَة بِالْيَابِسَةِ أَوْ الرَّطْبَة بِالْيَابِسَةِ أَوْ الرَّطْبَة بِالْيَابِسَةِ. آ

انظر المبسوط ١٨٦ /١٢)

أ) انظر المبسوط ١٨٦ إلى ١٢/١٨٩

## اختلاف الإئمة -رههم الله- في بَيْع الرُّطَب بالتَّمْر على قولين:

الأول: عدمُ جواز بَيْع الرُّطَب بالتَّمْر فِي قَوْل أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ وَالشَّافِعِيِّ -رَحِمَهُم اللَّهُ- لِحَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ عَنْ بَيْع الرُّطَب بالتَّمْر فَقَالَ: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيَنْقُصُ إِذَا جَفَّ قَالُوا نَعَمْ فَقَالَ: - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فَلَا إِذًا» وَفِي حَدِيثِ ابْن عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبيَّ - عَلَيْهِ الصلاة السَّلَامُ - «نَهَى عَنْ بَيْع الرُّطَب بالتَّمْر كَيْلًا وَعَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ بالزَّبيبِ كَيْلًا» ثُمَّ فِي قَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَينْقُصُ إِذَا جَفَّ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لِجَوَازِ الْعَقْدِ الْمُمَاثَلَةُ فِي أَعْدَل الْأَحْوَال وَهُوَ مَا بَعْدَ الْجَفَافِ وَلَا يُعْرَفُ ذَلِكَ بِالْمُسَاوَاةِ فِي الْكَيْل فِي الْحَال وَاعْتِبَارُ الْمُمَاثَلَةِ فِي أَعْدَل الْأَحْوَال صَحِيحٌ كَمَا فِي بَيْعِ الْحِنْطَةِ بِالدَّقِيقِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَتَفَاوُتٍ بَيْنَهُمَا بَعْدَ الطَّحْن وَلِأَنَّ الْعَقْدَ جَمَعَ بَيْنَ الْبَدَلَيْنِ أَحَدُهُمَا عَلَى هَيْئَةِ الِادِّخَارِ وَالْآخِرُ لَيْسَ عَلَى هَيْئَةِ الِادِّخَارِ وَلَا يَتَمَاثَلَانِ عِنْدَ التَّسَاوِي فِي الصِّفَةِ فَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْمَقْلِيَّةِ بِغَيْرِ الْمَقْلِيَّةِ وَهَذَا بِخِلَافِ الْجَوْدَةِ وَالرَّدَاءَةِ فَالرَّدَاءَةُ مِنْ نَوْع الْعَيْبِ وَالرُّطُوبَةُ فِي الرُّطَبِ لَيْسَ بِعَيْبِ فَإِنَّ الْعَيْبِ مَا يَخْلُو عَنْهُ أَصْلُ الْفِطْرَةِ السَّلِيمَةِ فَأَمَّا مَا لَا يَخْلُو عَنْ أَصْلِ الْفِطْرَةِ السَّلِيمَةِ لَا يَكُونُ عَيْبًا كَالصَّغِير فِي الْآدَمِيِّ وَانْعِدَامُ الْعَقْل بسَبَبهِ . '

ا نظر المبسوط ١٨٦ إلى ١٢/١٨٩

القول الثاني: عند أبي حنيفة جوازُ بَيْعُ الرُّطَب بِالتَّمْرِ كَيْلًا بِكَيْلٍ وَدَخَلَ أَبُو حَنِيفَةُ بَغْدَادَ فَسُئِلَ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَكَانُوا أَشَدَّ يَدًا عَلَيْهِ لِمُخَالَفَتِهِ الْخَبَرَ فَقَالَ: الرُّطَبُ لَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَكُونَ تَمْرًا أَوْ لَيْسَ بِتَمْرٍ لِمُخَالَفَتِهِ الْخَبَرَ فَقَالَ: الرُّطَبُ لَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَكُونَ تَمْرًا أَوْ لَيْسَ بِتَمْرٍ فَإِنْ كَانَ تَمْرًا جَازَ الْعَقْدُ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – «وَإِذَا بِالتَّمْرِ» وَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَمْرًا جَازَ لِقَوْلِهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – «وَإِذَا الْتَقْدُ عَانِ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ» فَأُورِدَ عَلَيْهِ حَدِيثُ سَعْدٍ – رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ – فَقَالَ: مَدَارُ هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى زَيْدِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ وَزَيْدُ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ وَزَيْدُ بْنُ أَبِي عَيَّاشٍ وَزَيْدُ بْنُ أَبِي عَيَّاشٍ لَا يُقْبَلُ حَدِيثُهُ. ا

<sup>)</sup> انظر المبسوط ١٨٦ إلى ١٢/١٨٩

## الكليات الفقهية في باب الربا

## ٥)كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا. ١

#### المعنى الإجمالي للكلية:

وَصُورَتُهُ أَنْ يُقْرِضَهُ دَرَاهِمَ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ عِوَضُهَا فِي بَلَدِهِ، أَوْ عَلَى أَنْ يَعْطِيهُ عِوَضُهَا فِي بَلَدِهِ، أَوْ عَلَى أَنْ يَعْطِيهُ عِوصُهُا فِي بَلَدِهِ، أَوْ عَلَى أَنْ يَحْمِيهُ فِي الطَّرِيقِ ، لقوله — عليه الصلاة والسلام — ( كل قرض جر منفعةً فهو ربا ) و كَذَلِكَ السَّفْتَجُ إِنْ كَانَ مَشْرُوطًا فِي الْقَرْضِ فَهُو حَرَامٌ وَالْقَرْضُ بِهَذَا الشَّرْطِ فَاسِدٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَشْرُوطًا جَازَ ٢.

#### التطبيقات الفقهية:

رَجُلُ أَقْرَضَ رَجُلًا مَالًا عَلَى أَنْ يَكْتُبَ لَهُ بِهَا إِلَى بَلَدِ كَذَا فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ وَإِنْ أَقْرَضَهُ بِغَيْرِ شَرْطٍ وَكَتَبَ كَانَ هَذَا جَائِزًا. "

<sup>&#</sup>x27; ) انظر الإختيار ٢/٣٣ وتبيين الحقائق ٤/١٧٥ والدر المختار ١٦٦/٥

وشرح فتح القدير ٥٠ ٧/٢

٢) انظر المراجع السابقة

أ) انظر الإختيار ٢/٣٣ وتبيين الحقائق ٤/١٧٥ والدر المختار ١٦٦/٥

وشرح فتح القدير ٥٠ ٧/٢٥

## الكليات الفقهية في باب السلم

١) كُلَّ مَعْدُودٍ تَتَفَاوَتُ آحَادُهُ فِي الْمَالِيَّةِ لَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِيهِ. ١

## المعنى الإجمالي للكلية:

أي أَنَّ الْأَصْلَ فِي المَعْدُوداتِ التي تَتَفَاوَتُ آحَادُها فِي الْمَالِيَّةِ لَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِيهِ كَالْبِطِّيخِ وَالرُّمَّانِ وَالْجَوَاهِرُ وَاللَّآلِئُ بِهَذِهِ الْمَثَابَةِ؛ لِأَنَّك تَرَى السَّلَمُ فِيهِ كَالْبِطِّيخِ وَالرُّمَّانِ وَالْجَوَاهِرُ وَاللَّآلِئُ بِهَذِهِ الْمَثَابَةِ؛ لِأَنَّك تَرَى بَيْنَ لُؤُلُو تَيْنِ تَفَاوُتًا فَاحِشًا فِي الْمَالِيَّةِ وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا اتِّفَاقٌ فِي الْعَدَدِ بَيْنَ لُؤُلُو تَيْنِ تَفَاوُتًا فَاحِشًا فِي الْمَالِيَّةِ وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا اتِّفَاقٌ فِي الْعَدَدِ وَالْوَزْنِ. '

#### المستثنيات من الكلية:

فِي صِغَارِ اللَّوْلُؤِ الَّتِي تُبَاعُ وَزْنًا يَجُوزُ السَّلَمُ فِيهَا بِالْوَزْنِ؛ لِأَنَّهُ مِمَّا يُبَاعُ بِالْوَزْنِ فَأَمْكَنَ مَعْرِفَةُ قَدْرِهِ بِهِ. "

اً) تبيين الحقائق ١١٢ و٤/١١٣

٢) انظر تبيين الحقائق ١١٢ و٢/١١ع

<sup>&</sup>quot; ) انظر الرجع السابق

## الكليات الفقهية في باب السلم

٢) كُلُّ مَا أَمْكَنَ ضَبْطُ صِفَتِهِ وَمَعْرِفَةُ مِقْدَارِهِ جَازَ السَّلَمُ فِيهِ
 وَمَا لَا فَلَا. '

#### المعنى الإجمالي للكلية:

١) انظر الإختيار ٢/٣٤ وتبيين الحقائق ١١١ و٢/١١٤ والبحر الرائق ٦/١٦٩

والدر المحتار ٥/٢٠٩ وشرح فتح القدير ٧/١١٣ والمبسوط ١٢/١٣١

٢ ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالْبُخَارِيُّ

وَالتَّسَاوِي وَكَذَالِكَ اللَّبِنُ وَالْآجُرُّ إِنْ سُمِّيَ مُلَبَّنٌ مَعْلُومٌ لِأَنَّ آحَادَهُمَا لَاتَخْتَلِفُ اخْتِلَافًا يُفْضِي إِلَى الْمُنَازَعَةِ، وَكَذَالِكَ الذَّرْعِيُّ كَالثَّوْبِ إِنْ بَيَّنَ اللَّرِّاعَ وَالصِّفَةَ وَالصَّنْعَةَ لِأَنَّهُ يَصِيرُ مَعْلُومًا بِذِكْرِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ فَلَا يُؤَدِّي إِلَى النِّرَاعِ وَإِنْ كَانَ ثَوْبُ حَرِيرٍ يُبَاعُ بِالْوَزْنِ لَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ وَزْنِهِ مَعَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ مَعْلُومًا بِهِ. اللَّذَاعِ وَإِنْ كَانَ ثَوْبُ حَرِيرٍ يُبَاعُ بِالْوَزْنِ لَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ وَزْنِهِ مَعَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ مَعْلُومًا بِهِ. اللَّهُ اللَّهُ يُعْلِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولَى الللللَّهُ الللْمُولِ اللللْمُولِقُول

<sup>&#</sup>x27;) انظر الإختيار ٢/٣٤ وتبيين الحقائق ١١١و ٤/١١٦ والبحر الرائق ٦/١٦٩ والدر المحتار ٥/٢٠٩ وشرح فتح القدير ٧/١١٣ والمبسوط ١٢/١٣١

## الكليات الفقهية في باب الحجر

١) كُلُّ تَصَرُّفٍ سَبَقَ شَرْطُ الْحَجْرِ فَهُو كَالتَّصَرُّفِ الَّذِي سَبَقَ الْحَجْرَ وَهُو كَالتَّصَرُّفِ الَّذِي سَبَقَ الْحَجْرِ وَهُو بَاطِلٌ. ١ وَكُلُّ تَصَرُّفٍ كَانَ بَعْدَ عِلْمِهِ بِالْحَجْرِ فَهُو بَاطِلٌ. ١

## المعنى الإجمالي للكلية:

أي أنه لو خَرَجَ عَبْدٌ إلَى بَلَدٍ لِلتِّجَارَةِ فَأَتَى الْمَوْلَى أَهْلَ سُوقِهِ فَأَشْهَدَهُمْ أَنَّهُ قَدْ حَجَرَ عَلَيْهِ، وَالْعَبْدُ لَا يَعْلَمُ بِذَلِكَ لَمْ يَكُنْ هَذَا حَجْرًا عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا خَرَجَ لِيُعَامِلَ غَيْرَ أَهْلِ سُوقِهِ فَبِإِعْلَامِ أَهْلِ السُّوقِ لَا يَتِمُّ مَعْنَى دَفْعِ الضَّرَرِ، وَلِأَنَّ عِلْمَ الْعَبْدِ بِالْحَجْرِ شَرْطٌ لِثُبُوتِ حُكْمِ الْحَجْرِ فِي حَقِّهِ الضَّرَرِ، وَلِأَنَّ عِلْمَ الْعَبْدِ بِالْحَجْرِ شَرْطٌ لِثُبُوتِ حُكْمِ الْحَجْرِ فِي حَقِّهِ الضَّرَرِ، وَلِأَنَّ عِلْمَ الْعَبْدِ بِالْحَجْرِ عَلَيْهِ قَبْلَ عِلْمِهِ؛ لِأَنَّهُ يَتَصَرَّفُ عَلَى أَنْ ولِأَنَّ الْعَبْدَ يَتَصَرَّفُ عَلَى أَنْ يَقْضِي دُيُونَهُ مِنْ كَسْبِهِ وَرَقَبَتِهِ فَإِذَا لَحِقَهُ دَيْنُ وَأَقَامَ الْمَوْلَى الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ قَدْ يَقْضِي دُيُونَهُ مِنْ كَسْبِهِ وَرَقَبَتِهِ فَإِذَا لَحِقَهُ دَيْنُ وَأَقَامَ الْمَوْلَى الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ حَجَرَ عَلَيْهِ تَأْخُرَ دُيُونُهُ إِلَى عِنْقِهِ وَبَعْدَ الْعِنْقِ يَلْزَمُهُ أَدَاوُهُمَا مِنْ كَسْبِهِ مِنْ الضَّرَرِ عَلَيْهِ وَبَعْدَ الْعِنْقِ يَلْزَمُهُ أَدَاوُهُمَا مِنْ خَالِصٍ مَالِهِ، وَفِيهِ مِنْ الضَّرَرِ عَلَيْهِ مَا لَا يَخْفَى ٢.

<sup>&#</sup>x27;) انظر المبسوط ٢٥/٢٨

<sup>)</sup> انظر للمرجع السابق )

#### التطبيقات الفقهية:

إذا كَانَ الْعَبْدُ فِي الْمِصْرِ وَلَكِنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ بِالْحَجْرِ فَلَيْسَ هَذَا بِحَجْرِ عَلَيْهِ بَلْ يَنْفُدُ تَصَرُّفُهُ مَعَ أَهْلِ سُوقِهِ وَمَعَ غَيْرِهِمْ مَا لَمْ يَعْلَمْ بِالْحَجْرِ فَإِذَا عَلِمَ الْعَبْدُ بِذَلِكَ بَعْدَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَهُوَ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ حِينَ عَلِمَ فَإِذَا عَلِمَ الْعَبْدُ بِذَلِكَ بَعْدَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَهُوَ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ حِينَ عَلِمَ وَمَا اشْتَرَى وَبَاعَ قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ فَهُو جَائِزٌ؛ لِأَنَّ شَوْطَ صِحَّةِ الْحَجْرِ عِلْمُهُ بِفَكُلُّ تَصَرُّفٍ سَبَقَ مَا هُو شَرْطُ الْحَجْرِ فَهُو كَالتَّصَرُّفِ الَّذِي سَبَقَ الْحَجْرِ فَهُو كَالتَّصَرُّفِ الَّذِي سَبَقَ الْحَجْرِ فَهُو بَاطِلٌ؛ لِأَنَّ دَفْعَ الْحَجْرِ فَهُو بَاطِلٌ؛ لِأَنَّ دَفْعَ الضَّرَرِ، قَدْ حَصَلَ بِعِلْمِهِ بِالْحَجْرِ الْمَهُ إِلْحَجْرِ فَهُو بَاطِلٌ؛ لِأَنَّ دَفْعَ الضَّرَرِ، قَدْ حَصَلَ بِعِلْمِهِ بِالْحَجْرِ . ا

<sup>&#</sup>x27;) انظر المبسوط ٢٥/٢٨

#### الكليات الفقهية في باب الحجر

٢) كُلُّ تَصَرُّفٍ أَدَّى إِلَى إِبْطَالِ حَقِّ الْغُرَمَاءِ، فَالْحَجْرُ يُؤَثِّرُ فِيهِ. ٢

## المعنى الإجمالي للكلية:

أي أنَّه إذا حُجرَ بِالدَّيْنِ صَارَ الْمَحْجُورُ كَمَرِيضٍ عَلَيْهِ دُيُونُ الصِّحَّةِ فَكُلُّ تَصَرُّفٍ أَدَّى إلى إبْطَالِ حَقِّ الْغُرَمَاءِ، فَالْحَجْرُ يُؤَثِّرُ فِيهِ كَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ. \( وَالصَّدَقَةِ. \)

ا انظر الدر المختار ١٥١/٦

٢) انظر المرجع السابق

#### الكليات الفقهية في باب الغصب

١) كُلُّ مَا كَانَ الْغَاصِبُ فِيهِ مُسْتَهْلِكاً لِلْعَيْنِ وَلَمْ يَكُنْ لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ أَنْ يَأْخُذَهُ لَا مَنْ يَأْخُذَهُ لَا مُشْتَرِي أَنْ يَأْخُذَهُ. اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

## المعنى الإجمالي للكلية:

انظر البحر الرائق ١٦/١٣١)

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup>) انظر المرجع السابق

## الكليات الفقهية في باب الشفعة

١) كُلُّ مَنْ اشْتَرَى دَارًا وَبِيعَتْ دَارٌ بِجَنْبِهَا كَانَ لَهُ الحق أَنْ يَأْخُذَهَا بِالشُّفْعَةِ. \

## المعنى الإجمالي للكلية:

أي أنّه إِذَا اشْتَرَى دَارًا وبِيعَتْ دَارٌ بِجَنْبِهَا وَالْخِيَارُ لِأَحَدِهِمَا كَانَ لَهُ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ لَمْ يُخْرِجْ الْمَبِيعَ عَنْ مِلْكِهِ إِنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذُهَا بِالشُّفْعَةِ وَيَسْقُطَ خِيَارُهُ وَيَنْفَسِخَ الْبَيْعُ؛ لِأَنَّ الْأَخْذَ بِالشُّفْعةِ نَقْصٌ مِنْهُ لِلْبَيْعِ لِأَنَّهُ أَرَادَ بِذَلِكَ الِاسْتِيفَاءَ؛ إِذْ لَا تَجِبُ الشُّفْعَةُ إِلَّا لِدَفْعِ ضَرَرٍ عَلَى الدَّوَامِ لِلْبَيْعِ لِأَنَّهُ أَرَادَ بِذَلِكَ السَّتِيفَاءَ؛ إِذْ لَا تَجِبُ الشُّفْعَةُ إِلَّا لِدَفْعِ ضَرَرٍ عَلَى الدَّوَامِ وَكَذَلِكَ الْمُشْتَرِي إِنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُ لِأَنَّ الْمَبِيعَ دَخَلَ فِي مِلْكِهِ لِأَنَّهُ يَصِيرُ بِالْأَخْذِ مُخْتَارًا لِلْبَيْعِ فَيَصِيرُ إِجَازَةً فَيَلْزُمُ وَيَمْلِكُ بِهِ الْمَبِيعَ وَلِأَنَّهُ صَارَ أَحَقَّ بِالْمَبِيعِ مِنْ غَيْرِهِ وَذَلِكَ يَكُفِي لِاسْتِحْقَاقِ الشُّفْعَةِ كَالْمَأْذُونِ لَهُ وَالْمُكَاتَبِ إِذَا الْمَبِيعِ مِنْ غَيْرِهِ وَذَلِكَ يَكُفِي لِاسْتِحْقَاقِ الشُّفْعَةِ كَالْمَأْذُونِ لَهُ وَالْمُكَاتَبِ إِذَا اللَّهُ فَعَةِ كَالْمَأْذُونِ لَهُ وَالْمُكَاتَبِ إِذَا اللَّيَ مِنْ عَيْرِهِ وَذَلِكَ يَكُفِي لِاسْتِحْقَاقِ الشَّفْعَةِ كَالْمَأْدُونِ لَهُ وَالْمُكَاتَبِ إِذَا اللَّي مِنْ عَيْرِهِ وَذَلِكَ يَكُفِي لِاسْتِحْقَاقِ الشَّفْعَةِ كَالْمَأْدُونِ لَهُ وَالْمُكَاتِبِ إِذَا اللَّالَةِ فَي الَّتِي يَشْغُعُ بِهَا يَعْتَ ذَالَ اللَّولِي اللَّهُ فَي الَّتِي يَشَعْهُ بِهَا لَا يَسْقُوعَةً لَا يَسْقُطُ خِيَارُهُ وَلَا اللَّوْرِي لَكَ وَيَالِ السَّوْمُ وَلَا يَسْقُطُ خِيَارُهُ وَلَا الْاللَّوْمِ اللَّو فَيَا لَكَ الْمَالُ فَيمَا إِذَا الْمَنْوَعَةِ لَا يَسْقُطُ خِيَارُهُ وَلَا الْمُ فَيمَا الْوَالِ فَيمَالِ الْمَذَلَالَةِ أَوْلَى لَلْكَالِهِ الْمُؤْمِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَنْ لَا اللَّوْ الْمَلْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُنْ الْمَالُ فَيمَا إِنْ الْمَالُ فَيمَا إِذَا الْمَنْ الْمُولَالُ فَيمَا إِنْ الْمُؤْمِقِي اللَّذِي الْمَالُ فَيمَا إِنْ الْمُؤَلِلَهُ الْمَالُولُ الْمُؤْمِلِ الْمُعْوِلُ الْمُلْكِةِ الْمُ الْمُؤْمِقِ اللْمَالُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤِلِي الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤِلَا الْمُؤْمِلُولُ الْمُ

ا نظر تبيين الحقائق ٢٥٤/٥

وإذَا حَضَرَ شَفِيعُ الدَّارِ الْأُولَى وَهِيَ الَّتِي اشْتَرَاهَا الْمُشْتَرِي كَانَ لَهُ أَنْ الشَّفِيعَ أَوْلَى مِنْ الْمُشْتَرِي لِمَا عُرِفَ أَنَّ الشَّفِيعَ أَوْلَى مِنْ الْمُشْتَرِي لِمَا عُرِفَ أَنَّ الشَّفِعةِ إِذَا لَمْ الْمُشْتَرِي وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الثَّانِيَةَ وَهِيَ الَّتِي أَخَذَهَا الْمُشْتَرِي بِالشَّفْعَةِ إِذَا لَمْ تَكُنْ مُتَّصِلَةً بِمِلْكِهِ لِالْعِدَامِ سَبَبِ الشُّفْعَةِ فِي حَقِّهَا وَاتِّصَالُهَا بِالْمُشْفُوعَةِ لَا يَغُدُهُ لِعَدَمِ مِلْكِهِ فِيهَا وَقْتَ بَيْعِ الْأُخْرَى، وَإِنْ كَانَتْ مُتَّصِلَةً بِمِلْكِهِ كَانَ لَهُ الله يُفْعَةِ لِوُجُودِ السَّبَبِ وَهَذَا لَا يَخْتَصُّ بِالشَّرَاء بِخِيَارِ شَرْطٍ أَنْ يُشَارِكَهُ فِيهَا بِالشُّفْعَةِ لِوُجُودِ السَّبَبِ وَهَذَا لَا يَخْتَصُّ بِالشِّرَاء بِخِيَارِ شَرْطٍ أَوْ رُؤْيَةٍ بِلْ كُلُّ مَنْ اشْتَرَى دَارًا وَبِيعَتْ ذَارٌ بِجَنْبِهَا كَانَ لَهُ هُو أَنْ يَأْخُذَهَا اللَّهُ فُعَةِ كَانَ الشَّفْعَةِ كَانَ لَهُ هُو أَنْ يَأْخُذَهَا اللَّهُ فُعَةِ كَانَ اللَّهُ فُعَةِ كَانَ اللَّهُ فُعَةِ عَلَى الشَّفْعَةِ كَانَ اللَّالَّيْ عَلَى اللَّالَٰ اللَّهُ عَةِ بَلِ الشَّفْعَةِ كَانَ اللَّهُ الْأُولَى بِالشُّفْعَةِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ النَّانِيَةَ بِالشَّفْعَةِ كَانَ اللَّا اذَا كَانَتْ مُتَّصِلَةً بِمِلْكِهِ . '

انظر تبيين الحقائق ٢٥٤/٥)

#### الكليات الفقهية في باب الصلح

١) كُلُّ مَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ عِوَضًا فِي الْبَيْعِ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ عِوَضًا فِي الْبَيْعِ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ عِوَضًا فِي الْبَيْعِ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ عِوَضًا فِي الصَّلْحِ. \( الصَّلْحِ. \)

#### المعنى الإجمالي للكلية:

بِأَنَّ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ الصُّلْحُ يَكُونُ عِوَضًا مِنْ الْمُدَّعِي فِي حَقِّ الْمُدَّعَى بِمَنْزِلَةِ الْعِوَضِ فِي الْبَيْعِ فَكُلُّ مَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ عِوَضًا فِي الْبَيْعِ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ عِوَضًا فِي الْبَيْعِ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ عِوَضًا فِي الْبَيْعِ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ عِوَضًا فِي الصُّلْحِ وَإِنْ كَانَ الْمُصَالَحُ عَلَيْهِ يُحْتَاجُ إِلَى قَبْضِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ إعْلَامِهِ عَلَى وَجْهٍ لَا تَبْقَى فِيهِ مُنَازَعَةٌ بَيْنَهُمَا وَلِهَذَا لَا يَثْبُتُ الْحَيَوَانُ فِيهِ دَيْنًا إِلَّا مَوْصُوفًا مُؤَجَّلًا الْحَيَوانُ فِيهِ دَيْنًا إِلَّا مَوْصُوفًا مُؤَجَّلًا الْحَيَوانُ فِيهِ دَيْنًا إِلَّا مَوْصُوفًا مُؤَجَّلًا كَمَا فِي الْنَقْعِ وَإِن عَلَى الْمُصَالَحُ عَلَيْهِ عَيْنًا لَا يَجُوزُ التَّأْجِيلُ فِيهِ كَمَا فِي الْبَيْعِ لَا يَجُوزُ التَّأْجِيلُ فِيهِ الْعَيْنِ . '

١) انظر المبسوط ٢٠/١٤٤

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup>) انظر المرجع السابق

## الكليات الفقهية في باب الصلح

٢)كُلُّ مَنْفَعَةٍ يَجُوزُ اسْتِحْقَاقُهَا بِعَقْدِ الْإِجَارَةِ يَجُوزُ اسْتِحْقَاقُهَا بِالصُّلْحِ

#### المعنى الإجمالي للكلية:

أي إِذَا كَانَ الصُّلْحُ عَلَى مَنْفَعَةٍ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْإِجَارَةِ فَكُلُّ مَنْفَعَةٍ يَجُوزُ اسْتِحْقَاقُهَا بِالصُّلْحِ فَإِذَا صَالَحَ عَلَى اسْتِحْقَاقُهَا بِالصُّلْحِ فَإِذَا صَالَحَ عَلَى اسْتِحْقَاقُهَا بِالصُّلْحِ فَإِذَا صَالَحَ عَلَى سُكْنَى ثَبَتَ بِعَيْنِهِ إِلَى مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ يَجُوزُ، وَإِنْ كَانَ بَمَدةٍ غيرَ مَعْلُومَةٍ لَمْ سُكْنَى ثَبَتَ بِعَيْنِهِ إلَى مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ يَجُوزُ، وَإِنْ كَانَ بَمَدةٍ غيرَ مَعْلُومَةٍ لَمْ يَجُونُ وَكَذَلِكَ إِنْ صَالَحَ عَلَى أَنْ يَزْرَعَ لَهُ أَرْضًا بِعَيْنِهَا سِنِينَ مُسَمَّاةً يَجُوزُ وَبِدُونِ بَيَانِ الْمُدَّةِ لَا يَجُوزُ الصُلْح. "
يَجُوزُ وَبِدُونِ بَيَانِ الْمُدَّةِ لَا يَجُوزُ الصُلْح. "

انظر المبسوط ٢٠/١٤٤

٢) انظر المرجع السابق

## \* الفصل الثاني:

الكليات الفقهية من أول كتاب الدعوى إلى نهاية كتاب اللقيط وهي كالتالي:

- ١) كتاب الدعوى
- ٢) كتاب الشهادات
  - ٣) كتاب الإقرار
  - ٤) باب المكاتبة
- ٥) كتاب الوصايا
- ٦) كتاب المعاقل
- ٧) كتاب الفرائض
- ٨) كتاب الجنايات
  - ٩) كتاب اللقيط.

#### الكليات الفقهية في كتاب الدعوى

١) كُلُّ مَوْضِعِ لَوْ أَقَرَّ بصحته لزمه ويستحلف إن أنكر ١.

#### المعنى الإجمالي للكلية:

أي أنّ الْوَكِيلَ وَالْوَصِيِّ فِي مَالِ الْيَتِيمِ وَالْمُتَوَلِّي لِلْمَسْجِدِ وَالْأَوْقَافِ وَأَبُو الصَّغِيرِ يَمْلِكُ الِاسْتِحْلَافَ فَلَهُ طَلَبُ وَالْمُتَولِي يَمْلِكُ الِاسْتِحْلَافَ فَلَهُ طَلَبُ يَمْلِكُ اللَّاسْتِحْلَافَ فَلَهُ طَلَبُ يَمِينِ خَصْمِهِ وَلَا يَحْلِفُ أَحَدٌ مِنْهُمْ إِلَّا إِذَا ادَّعَى عَلَيْهِ الْعَقْدُ أَوْ صَحَّ يَمِينِ خَصْمِهِ وَلَا يَحْلِفُ أَحَدٌ مِنْهُمْ إِلَّا إِذَا ادَّعَى عَلَيْهِ الْعَقْدُ أَوْ صَحَّ يَمِينِ خَصْمِهِ وَلَا يَحْلِفُ أَحَدٌ مِنْهُمْ إِلَّا إِذَا ادَّعَى عَلَيْهِ الْعَقْدُ أَوْ صَحَّ إِقْرَارُهُ عَلَى الْأَصِيل فَيُسْتَحْلَفُ حِينَئِذٍ، كَالْوَكِيل بِالْبَيْعِ فَإِنَّ إِقْرَارَهُ إِلَّا إِذَا اللَّهُ عَلَى الْأَصِيل فَيُسْتَحْلَفُ حِينَئِذٍ، كَالْوَكِيل بِالْبَيْعِ فَإِنَّ إِقْرَارَهُ

صَحِيحٌ عَلَى الْمُوَكِّل، فَكَذَا نُكُولُهُ ٢.

<sup>&#</sup>x27;) انظر البحر الرائق ۲۰۹/ ۷ ورد المحتار ۲۵۵/ ٥

أ ) انظر المراجع السابقة

#### المستثنيات من الكلية:

١) الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ إِذَا وَجَدَ بِالْمُشْتَرَى عَيْبًا فَأَرَادَ أَنْ يَرُدَّهُ بِالْعَيْبِ،
 وَأَرَادَ الْبَائِعُ أَنْ يُحَلِّفَهُ بِاللَّهِ مَا يَعْلَمُ أَنَّ الْمُوَكِّلَ رَضِيَ بِالْعَيْبِ لَا يَحْلِفُ فَإِنْ أَقَرَّ الْوَكِيلُ لَزِمَهُ ذَلِكَ وَيَبْطُلُ حَقُّ الرَّدِّ!.

لَو كِيلُ بِقَبْضِ الدَّيْنِ إِذَا ادَّعَى الْمَدْيُونُ أَنَّ الْمُوكِلِ أَبْرَأَهُ عَنْ الدَّيْنِ
 وَطَلَبَ يَمِينَ الْوَكِيلِ عَلَى الْعِلْمِ لَا يَحْلِفُ، وَإِنْ أَقَرَّ بِهِ لَزِمَهُ ٢.

٣) الْبَائِعُ إِذَا أَنْكُرَ قِيَامَ الْعَيْبِ لِلْحَالِ لَا يَحْلِفُ وَلَوْ أَقَرَّ بِهِ لَزِمَهُ ٣.

٤) الشَّاهِدُ إِذَا أَنْكَرَ رُجُوعَهُ لَا يُسْتَحْلَفُ، وَلَوْ أَقَرَّ بِهِ ضَمِنَ مَا تَلِفَ بِهَا .

ه) السَّارِقُ إِذَا أَنْكَرَهَا لَا يُسْتَحْلَفُ لِلْقَطْعِ، وَلَوْ أَقَرَّ بِهَا قُطِعَ ٥

١) انظر البحر الرائق ٢٠٩/ ٧ ورد المحتار ٢٥٥/ ٥

٢) انظر المراجع السابقة

<sup>&</sup>quot;) انظر البحر الرائق ۲۰۹/ ۷ ورد المحتار ۲۰۵/ ٥

ئ) انظر المراجع السابقة

<sup>°)</sup> انظر البحر الرائق ۲۰۹/ ۷ ورد المحتار ۲۰۵/ ٥

#### الكليات الفقهية في باب الشهادات

١) كُلُّ امْرَأَتَيْنِ فِي الشَّهَادَةِ يَقُومَانِ مَقَامَ الرَّجُلِ الْوَاحِدِ. ١

#### المعنى الإجمالي للكلية:

أي أنَّه إذا شَهِدَ رَجُلٌ وَعَشْرُ نِسْوَةٍ فَقَضَى الْقَاضِي، ثُمَّ رَجَعُوا جَمِيعًا فَعَلَى النَّابَ الْمَالِ وَعَلَى النِّسَاءِ خَمْسَةُ أَسْدَاسِ الْمَالِ ، لِأَنَّ فَعَلَى النِّسَاءِ خَمْسَةُ أَسْدَاسِ الْمَالِ ، لِأَنَّ كُلَّ امْرَأَتَيْنِ فِي الشَّهَادَةِ يَقُومَانِ مَقَامَ الرَّجُلِ الْوَاحِدِ. ٢

انظر المبسوط ١٦/١٨٧

٢) انظر المرجع السابق

اخْتِلافُ الأئِمةِ -رحِمَهمُ الله- في أَنَّ كُلَّ امْرَأَتَيْنِ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ على قولين:

القول الأول:عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللّهُ - عَلَى أَنَّ كُلَّ امْرَأَتَيْنِ كَرَجُلِ وَاحِدٍ فَإِنْ شَهِدَ رَجُلٌ وَعَشْرُ نِسْوَةٍ فَقَضَى الْقَاضِي، ثُمَّ رَجَعُوا جَمِيعًا فَعَلَى الرَّجُلِ سُدُسُ الْمَالِ وَعَلَى النِّسَاءِ خَمْسَةُ أَسْدَاسِ الْمَالِ جَمِيعًا فَعَلَى الرَّجُلِ سُدُسُ الْمَالِ وَعَلَى النِّسَاءِ خَمْسَةُ أَسْدَاسِ الْمَالِ وَدَلِيلُ هَذَا أَنَّ حُكْمَ الشَّهَادَةِ كَحُكْمِ الْمِيرَاثِ، وَفِي الْمِيرَاثِ عِنْدَ كَثْرَةِ الْبُنَاتِ مَعَ الِابْنِ يَجْعَلُ كُلَّ اثْنَتَيْنِ كَابْنِ وَاحِدٍ وَلَمْ يَجْعَلْ حَالَةَ اللّهُ عَلَى النَّلُقَيْنِ ثُمَّ اللّهُ عَلَى النَّلُقَيْنِ ثُمَّ الْفَعْمَانَ عَلَى الْقُلْقَيْنِ ثُمَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى النَّلُقَيْنِ ثُمَّ الْفَعْمَانَ عَلَى الْقُلْقَيْنِ كَابْنِ، فَكَذَلِكَ فِي الشَّهَادَةِ الْفَصَاءَ، فَأَمَّا الزِيَّادَةُ لِلْكَ اللَّ عَلَى النَّلُقَ اللَّ عَلَى النَّلُهُ اللَّهُ عَلَى النَّعَمَانَ عَلَى النَّعَمَانَ عَلَى الْفَعَمَانَ عَلَى الْفَعْمَاءَ وَالْمَلُونَ اللَّهُ عَلَى النَّعَمَاءَ الزَيَادَةُ عَلَى النَّصَابُ مُعْتَبَرٌ فِي أَنَّ الْقَضَاءَ يَكُونُ الشَّهَادَةِ الْكُلِّ فَبِكَثُورَةِ النِّسَاءِ عَلَى النِّصَابِ مُعْتَبَرٌ فِي أَنَّ الْقَضَاءَ وَيَكُونُ الشَّهَادَةِ الْمُلِّ فَلِكُلُ فَلِكَ يَقْضِي بِالضَّمَانُ الرَّعُوعِ كَذَلِكَ يَقْضِي بِالضَّمَانِ الْمَا الْوَلَى الْمَالِقُ مَانِ الْمُلَا عَلَى الْمَا عَلَى الْمَا عَلَى الْمَا عَلَى عَلَى النَّالَ عَلَى النَّهُ الْوَلَى الْمَالِكَ يَقْضِي بِالضَّمَانِ اللَّهُ عَلَى الْمَا عَلَى الْمَالَاكَ يَقْضِي بِالضَّمَانِ الْمَا الْوَلَى الْمَالَةِ الْمَالِقَ عَلَى الْمَالِكَ مَالِكَ يَقْضِي بِالضَّمَانِ الْمَالِكَ الْمَالِكَ عَلَى الْمَالِكَ عَلَى الْمَالِكَ عَلَى الْمَالِقَ الْمَالِقُ الْمَالِكَ عَلَى الْمَالِقَ الْمَالِقَ الْمَالَا الْمَالَالَ الْمَالِلَ الْمَالَالَ عَلَى الْمَالَالَ عَلَى الْمَالَالِكَ عَلَى الْمَالَالَ الْمَالَالَ عَلَى الْمَالَالَ عَلَى الْمَالَا عَلَى الْمَالِلُولُ الْمَالَالِكَ عَلَى الْمَالِلِكَ

ا نظر المبسوط ١٨٧ إلى ١٦/١٨٩

## القول الثانى:

عند أبي يُوسُفَ وَمُحَمَّدُ -رَحِمَهُمَا اللَّهُ- فِي الشَّهَادَةِ النساء لَا يَقُمْنَ إِلَّا مَقَامَ رَجُلٍ وَاحِدٍ وَإِنْ كَثُرْنَ فَإِنْ شَهِدَ رَجُلٌ وَعَشْرُ نِسْوَةٍ فَقَضَى الْقَاضِي ثُمَّ رَجَعُوا جَمِيعًا عَلَى الرَّجُلِ النِّصْفُ وَعَلَى النِّسَاءِ النِّصْفُ؛ لِأَنَّ النِّسَاءَ وَإِنْ كَثُرْنَ فِي الشَّهَادَةِ لَا يَقُمْنَ إِلَّا مَقَامَ رَجُلٍ النِّصْفُ؛ لِأَنَّ النِّسَاءَ وَإِنْ كَثُرْنَ فِي الشَّهَادَةِ لَا يَقُمْنَ إلَّا مَقَامَ رَجُلٍ وَاحِدٍ ، وأَنَّ النِّسَاءَ وَإِنْ كَثُرْنَ فِي الشَّهَادُةِ لَا يَقُمْنَ إلَّا مَقَامَ رَجُلٍ وَاحِدٍ ، وأَنَّ الْحُجَّةَ لَا تَتِمُّ مَا لَمْ يَشْهَدُ مَعَهُنَّ رَجُلٌ فَكَانَ الثَّابِتُ وَاحِدٍ ، وأَنَّ الْحُجَّةَ لَا تَتِمُّ مَا لَمْ يَشْهَدُ مَعَهُنَّ رَجُلٌ فَكَانَ الثَّابِتُ مُنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ الْمَالِ يُوضَحِّدُ وَلِهَذَا لَا تَتِمُّ الْحُجَّةُ إلَّا مُتَعَمِّنَ فِي هَذِهِ الشَّهَادَةِ لِلْقِيَامِ بِنَصْفُ الْحُجَّةِ وَلِهَذَا لَا تَتِمُّ الْحُجَّةُ إلَّا لَكَتِمُ الْحُجَّةِ وَلِهَذَا لَا تَتِمُّ الْحُجَّةُ إلَّا لِمَالِ وَبِشَهَادَةً لِلْقِيَامِ بِنَصْفُ الْحُجَّةِ وَلِهَذَا لَا تَتِمُّ الْحُجَّةُ إلَّا لِولَا اللَّهُ الْحُجَّةُ إلَّا لَا اللَّهُ الْمُ الْمُولِ وَاللَّهُ الْحُجَّةُ إلَّا لِيَا عَيْرُ هَذَا الْحُكُمُ اللَّهُ النِّسَاءِ. اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَلِّ النَّسَاءِ. اللَّ اللَّهُ الْمُؤَلِ النَّاسَاءِ. الْمُؤَلِّ النَّالَةُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤَلِّ الْمُؤَلِّ النَّسَاءِ. الْمُؤَلِّ النَّهُ الْمَؤَلَ الْعَمُولُ الْمُؤَلِّ الْمُؤْلِقِ النِّسَاءِ. الْمُؤَلِّ الْمُؤْلِقِيْرُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤَلِّ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤَالِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤُلُولُ الْمُؤَلِّ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤُلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤُلُولُ اللَّهُ الْمُؤُلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ

<sup>)</sup> انظر المبسوط ١٨٧ إلى ١٦/١٨٩

#### الكليات الفقهية في باب الشهادات

٢) كُلُّ مَوْضِعٍ يُمْكِنُ التَّوْفِيقُ بَيْنَ الشَّهَادَةِ وَالدَّعْوَى فَالشَّهَادَةُ لَمْ تَبْطُلُ وَإِذَا لَمْ يُمْكِنْ بَطَلَتْ. \ وَإِذَا لَمْ يُمْكِنْ بَطَلَتْ. \

## المعنى الإجمالي للكلية:

أَيْ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي الِاتِّفَاقِ بَيْنَ الشَّهَادَةِ وَالدَّعْوَى هُوَ الِاتِّفَاقُ فِي الْمَعْنَى لَا مِنْ حَيْثُ اللَّفْظُ وذلك أَنَّ الْمُدَّعِيَ يَقُولُ: أَدَّعِي كَذَا وَالشَّاهِدُ يَقُولُ: أَشْهَدُ بِكَذَا وَلَا اللَّهْ وَلَكَ أَنَّ الْمُعْنَى اللَّهُ هِدَيْنِ بِمَنْزِلَةِ بِكَذَا وَلَا اللَّهُ اللَّهُ مَنْ حَيْثُ اللَّفْظُ ، فلَيْسَ الِاخْتِلَافُ بَيْنَ الشَّاهِدَيْنِ بِمَنْزِلَةِ اللَّعْفَاقِ بَيْنَ الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةِ؛ لِأَنَّ شَهَادَتَيْ الشَّاهِدَيْنِ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ كُلُّ اللَّعْفِمَ اللَّعْفِي أَنْ تَكُونَ كُلُّ وَاجِدَةٍ مِنْهُمَا مُطَابِقَةً لِلْأُخْرَى فِي اللَّفْظِ وَإِلَّا يُوجِبُ اخْتِلَافَ الْمَعْنَى فلَوْ شَهِدَ وَاجَدُهُمَا أَنَّهُ قَالَ لِلمُواتِيةِ أَنْتَ خَلِيَّةٌ وَشَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ قَالَ: بَرِيَّةٌ لَا تُقْبَلُ اللَّهُ الْمُعْنَى فَلَوْ شَهِدَ أَلَّهُ قَالَ اللَّهُ فَالَ لِلمَوْرَاتِهِ أَنْتِ خَلِيَّةٌ وَشَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ قَالَ: بَرِيَّةٌ لَا تُقْبَلُ اللَّهُ الْمُعْنَى فَلَوْ وَالْمَعْنَى فَلَوْ وَالْمَعْنَى فَلَوْ وَالْمَعْنَى فَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّعْوَى لَنْ تَكُونَ فِي اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى فَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّعْوَى فَيَنْ الشَّهَادَةِ وَالدَّعْوَى لَمُ لَلْ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

انظر تبيين الحقائق ٢٣٦/٤) انظر

٢) انظر المرجع السابق

#### الكليات الفقهية في باب الإقرار

١) كُلُّ مَا كَانَ طَرِيقُهُ التِّجَارَةُ يَصِحُّ إِقْرَارُ الصَّبِيِّ فيه. ١

## المعنى الإجمالي للكلية:

إِذَا كَانَ الصَّبِيُّ أَوْ الْمَعْتُوهُ مَأْذُونَا لَهُ فَيَصِحُّ إِقْرَارُهُ بِالْمَالِ لِكَوْنِهِ مِنْ ضَرُورَاتِ التِّجَارَةِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَصِحَّ إِقْرَارُهُ لَا يُعَامِلُهُ أَحَدُّ فَلَا يَجَدُ بُدًّا مِنْهُ فَدَخَلَ فِي الْإِذْنِ كُلُّ مَا كَانَ طَرِيقُهُ التِّجَارَةَ كَالدُّيُونِ وَالْوَدَائِعِ مِنْهُ فَدَخَلَ فِي الْإِذْنِ كُلُّ مَا كَانَ طَرِيقُهُ التِّجَارَةَ كَالدُّيُونِ وَالْوَدَائِعِ وَالْعَوَارِي وَالْمُضَارَبَاتِ وَالْعُصُوبِ فَيصِحُ إِقْرَارُهُ فِيهَا لِالْتِحَاقِهِ فِي وَالْعَوَارِي وَالْمُضَارَبَاتِ وَالْعُصُوبِ فَيصِحُ إِقْرَارُهُ فِيهَا لِالْتِحَاقِهِ فِي حَقِّهَا بِالْبَالِغِ الْعَاقِلِ؛ لِأَنَّ الْإِذْنَ يَدُلُّ عَلَى عَقْلِهِ بِخِلَافِ مَا لَيْسَ مِنْ بَابِ التِّجَارَةِ كَالْمَهْرِ وَالْجَنَايَةِ وَالْكَفَالَةِ حَيْثُ لَا يَصِحُ إِقْرَارُهُ بِهَا؛ لِأَنَّ التِّجَارَةِ كَالْمَهْرِ وَالْجِنَايَةِ وَالْكَفَالَةِ حَيْثُ لَا يَصِحُ إِقْرَارُهُ بِهَا؛ لِأَنَّ التِّجَارَةِ كَالْمَهْرِ وَالْجِنَايَةِ وَالْكَفَالَةِ حَيْثُ لَا يَصِحُ إِقْرَارُهُ بِهَا؛ لِأَنَّ لَا تَحْدَارَةَ مُبَادَلَةُ وَالْمُهُو وَالْجَنَايَة تَبُرُّعُ ابْتِكَاءً فَلَا تَدْخُلُ تَحْتَ الْإِذْنِ وَالنَّائِمُ لَلْهُ لَهُ مَنْ وَالنَّائِمُ وَالْمُهُورِ وَالْجَنَايَةَ وَالْمُهُونَ لِعَدَمِ التَّمْيِيزِ. \

ا نظر تبيين الحقائق ٣/٥)

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup>) انظر المرجع السابق

## الكليات الفقهية في باب الإقرار

٢) كُلُّ إِقْرَارِ عُلِّقَ بِالشَّرْطِ فَهُو َ بَاطِلٌ . ٢

#### المعنى الإجمالي للكلية:

أي أَنَّ الْإِقْرَارَ لَا يَحْتَمِلُ التَّعْلِيقَ بِالشَّرْطِ لِأَنَّ التَّعْلِيقَ يَمِينُ، وَالْإِقْرَارُ لَا يُحْلَفُ بِهِ وَلِأَنَّهُ إِخْبَارٌ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ الصِّدْقِ وَالْكَذِبِ فَإِنْ كَانَ صِدْقًا لَا يَصِيرُ كَذِبًا بِفُواتِ الشَّرْطِ فَلَا يَلِيقُ بِهِ بِفُواتِ الشَّرْطِ فَلَا يَلِيقُ بِهِ بَفُواتِ الشَّرْطِ، وَإِنْ كَانَ كَذِبًا لَا يَصِيرُ صِدَّقًا بِوُجُودِ الشَّرْطِ فَلَا يَلِيقُ بِهِ بَفُواتِ الشَّرْطِ، وَإِنْ كَانَ كَذِبًا لَا يَصِيرُ صِدَّقًا بِوُجُودِ الشَّرْطِ فَلَا يَلِيقُ بِهِ أَصْلًا، وَإِنَّمَا التَّعْلِيقُ فِيمَا هُو إِيجَابٌ لِيَتَبَيَّنَ بِالتَّعْلِيقِ أَنَّهُ لَيْسَ بِإِيقَاعٍ مَا لَمْ يُوجَدُ الشَّرْط. '

١) انظر تبيين الحقائق ١٥/٥ والبحر الرائق ٢٥٢٥٢

أ ) انظر تبيين الحقائق ١٥ و١٦/٥

#### التطبيقات الفقهية:

- ١) إِذَا قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمِ إِنْ شَاءَ فُلَانٌ كَانَ الْإِقْرَارُ بَاطِلًا . ١
- إِنْ دَخَلْت الدَّارَ أَوْ أَمْطَرَتْ السَّمَاءُ أَوْ هَبَّتْ الرِّيحُ أَوْ إِنْ قَضَى اللَّهُ تَعَالَى أَوْ أَرَادَهُ أَوْ رَضِيَهُ أَوْ أَحَبَّهُ أَوْ قَدَّرَهُ أَوْ يَسَّرَهُ أَوْ إِنْ بُشِّرْت بِذَلِكَ فَهَذَا كُلَّهُ وَمَا شَاكَلَهُ مُبْطِلٌ لِلْإقْرَار . '

#### المستثنيات من الكلية:

١) لَوْ قَالَ اشْهَدُوا أَنَّ لَهُ عَلَيَّ أَلْفَ دِرْهُم إِنْ مِتُ فَهُوَ عَلَيْهِ إِنْ مَاتَ أَوْ عَاشَ فَإِنَّ هَذَا لَيْسَ بِتَعْلِيقٍ فَإِنَّ مَوْتَهُ كَائِنُ لَا مَحَالَةً وَمُرَادُهُ أَنْ يُشْهِدَهُمْ عَلَى الْمَالِ فَإِنَّ هَذَا لَيْشُهِدَهُمْ عَلَى الْمَالِ الْمُقَرِّ بِهِ حَتَّى لَا تَبْقَى ذِمَّتُهُ مُرْتَهَنَةً لِيَشْهَدُوا بَعْدَ مَوْتِهِ إِذَا جَحَدَتْ الْوَرَثَةُ الْمَالُ فَيَكُونُ رَاجِعًا إِلَى تَأْكِيدِ الْإِقْرَارِ فَيَلْزَمُهُ الْمَالُ عَاشَ أَوْ مَات. "

ا نظر تبيين الحقائق ١٥/٥ والبحر الرائق ٢٥٢٥٢

۲) انظر تبيين الحقائق ۱۵ و ۱۱/۵

<sup>&</sup>quot;) انظر تبيين الحقائق ١٥ و١٦/٥

لَوْ قَالَ عَلَيَّ أَلْفُ إِذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ أَوْ إِذَا أَفْطَرَ النَّاسُ أَوْ إِلَى الْفِطْرِ أَوْ إِذَا أَفْطَرَ النَّاسُ أَوْ إِلَى الْفِطْرِ أَوْ إِلَى الْفِطْرِ أَوْ إِلَى الْأَجْلِ إِلَى الْوَقْتِ الْأَصْحَى؛ لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ بِتَعْلِيقٍ وَإِنَّمَا هُوَ دَعْوَى الْأَجَلِ إِلَى الْوَقْتِ الْمَذْكُورِ فَيَكُونُ إِقْرَارُهُ مَقْبُولًا وَدَعُواهُ الْأَجَلَ لَا يُقْبَلُ إِلَّا بِحُجَّة. \ الْمَذْكُورِ فَيَكُونُ إِقْرَارُهُ مَقْبُولًا وَدَعُواهُ الْأَجَلَ لَا يُقْبَلُ إِلَّا بِحُجَّة. \

ا نظر تبيين الحقائق ١٥/٥ والبحر الرائق ٢٥٢٥٧

## الكليات الفقهية في باب المكاتبة

١) كُلُّ مَنْ لَا يَجُوزُ لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يَبِيعَهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُكَاتِبَهُ إلَّا أُمَّ وَلَدِهِ. \

## المعنى الإجمالي للكلية:

أَي أَنَّه لَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يُكَاتِبَ وَلَدَهُ وَلَا وَالِدَهُ ؛ لِأَنَّ هَوُلَاءِ يَعْتِقُونَ بِعِتْقِهِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَسْبِقَ عِتْقُهُمْ عِتْقَهُ، وَلِأَنَّهُمْ قَدْ دَخَلُوا فِي كِتَابَةِ بِعِتْقِهِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُكَاتَبُوا ثَانِيًا، بِخِلَافِ أُمِّ الْوَلَدِ. ` الْمُكَاتَبُوا ثَانِيًا، بِخِلَافِ أُمِّ الْوَلَدِ. `

ا ) انظر بدائع الصنائع ٤٤ ١/٤

انظر المرجع السابق

### الكليات الفقهية في باب المكاتبة

٢) كُلُّ مَا مَلَكَهُ الْمُكَاتَبُ يُكَاتِبُ عَلَيْهِ وَيَقُومُ مَقَامَهُ. ١

المعنى الإجمالي للكلية:

أي أنَّ الْمُكَاتَب يصح له أنْ يُكَاتِب وَلَدَهُ وَوَلَدُ وَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ وَالْدُونَ وَإِنْ سَفَلَ وَالْوَالِدُونَ وَإِنْ عَلَوْا، فإنْهَم يَدْخُلُونَ فِي الْكِتَابَةِ لِإِنَّ الْمُكَاتَبَةَ عَقْدٌ يُفْضِي إِلَى الْعِتْق. ٢

ا انظر بدائع الصنائع ١٥١٤ ا

٢) انظر المرجع السابق

#### التطبيقات الفقهية:

١)إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ فإنَّه يَعْتِقُ هُوَ وَوَلَدُهُ وَوَلَدُ وَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ،
 وَالْوَالِدُونَ وَإِنْ عَلَوْا، إِذَا اشْتَرَاهُمْ الْمُكَاتَبُ يَدْخُلُونَ فِي الْكِتَابَةِ . \

٢) ذَوِي الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ كَالْأَخِ وَالْعَمِّ وَالْخَالِ وَنَحْوِهِمْ فَإِلْهُم يَدْخُلُونَ
 فِي الْكِتَابَةِ. ٢

#### اختلاف الفقهاء:

اختلفوا هل ذوي الرحم الْمَحْرَمِ كَالْأَخِ وَالْعَمِّ وَالْخَالِ وَنَحْوِهِمْ هَلَ يَدْخُلُونَ فِي الْمَكِتَابَة.

القول الأول: لِأَبِي حَنِيفَة: لَا يَدْخُلُونَ، لَإِنَّ الْأَصْلَ أَنْ لَا يَثْبُتَ التَّكَاتُبُ رَأْسًا؛ لِأَنَّ مِلْكَ الْمُكَاتَبِ مِلْكُ ضَرُورِيُّ لِكَوْنِهِ مَمْلُوكًا مَا بَقِيَ عَلَيْهِ رَأْسًا؛ لِأَنَّ مِلْكَ الْمُكَاتَبِ مِلْكُ ضَرُورِيُّ لِكَوْنِهِ مَمْلُوكًا مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمُ، فَلَا يَظْهَرُ فِي حَقِّ التَّبَرُّعِ وَالْعِتْقِ وَإِنَّمَا يَظْهَرُ فِي حَقِّ حُرِّيَّةِ فَضَهِ، فَلَا يَظْهَرُ فِي حَقِّ التَّبَرُّعِ وَالْعِتْقِ وَإِنَّمَا يَظْهَرُ فِي حَقِّ حُرِّيَّةِ نَفْسِهِ لِمَكَانِ الْحُرِّيَّةِ نَفْسِهِ، إِلَّا أَنَّ حُرِيَّةَ وَلَدِهِ وَأَبُويْهِ فِي مَعْنَى حُرِّيَّةِ نَفْسِهِ لِمَكَانِ الْحُرِّيَّةِ وَلَدِهِ وَأَبُويْهِ فِي مَعْنَى حُرِّيَّةٍ نَفْسِهِ لِمَكَانِ الْحُرِيَّةِ وَلَدِهِ وَأَبُورَهِ فِي مَعْنَى حُرِيَّة نَفْسِهِ لِمَكَانِ الْحُرِيَّةِ وَلَهُ فَي مَعْنَى الْأَمْرُ فِيهِمْ عَلَى الْأَصْلِ. "

<sup>ً )</sup> انظر بدائع الصنائع ١٥٤ ٤/١٥

انظر المرجع السابق )

<sup>&</sup>quot;) انظر بدائع الصنائع ١٥٤/٤

القول الثاني: لِأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدُ: يَدْخُلُونَ فِي المُكاتبةِ لَإِنَّ الْمُكَاتَبةَ عَقْدُ يُفْضِي إلَى الْعِتْقِ فَيُعْتَبَرُ بِحَقِيقَةِ الْعِتْقِ فَكَذَا فِي كَسْبِ الْكَسْبِ الْكُسْبِ الْمُفْضِي إلَيْهِ، وَلِهَذَا أَعْتُبِرَ بِحَقِيقَةِ الْعِتْقِ فِي الْوَالِدِينَ وَالْمَوْلُودِينَ فَكَذَا فِي الْرَالِدِينَ وَالْمَوْلُودِينَ فَكَذَا فِي الْرَالِدِينَ وَالْمَوْلُودِينَ فَكَذَا فِي ذَوِي الرَّحِم هَهُنَا. أ

<sup>&#</sup>x27; ) انظر المرجع السابق

## الكليات الفقهية في باب المكاتبة

٣)كُلُّ أَمْرَيْنِ حَادِثَيْنِ لَا يُعْرَفُ تَارِيخُهُمَا يُجْعَلُ كَأَنَّهُمَا وَقَعَا مَعًا. ٢

#### التطبيقات الفقهية:

إذا أَعْتَقَ أَمَةً لَهُ ثُمَّ غَرِقَا جَمِيعًا وَلَا يَدْرِي أَيُّهُمَا مَاتَ أَوَّلًا، لَمْ يَرِثْ الْمَوْلَى مِنْهَا وَكَانَ مِيرَاثُهُ لِعَصَبَةِ الْمَوْلَى إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَارِثٌ، وَأَصْلُ الْمَوْلَى مِنْهَا وَكَانَ مِيرَاثُهُ لِعَصَبَةِ الْمَوْلَى إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَارِثٌ، وَأَصْلُ الْمَوْلَى إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَارِثٌ، وَأَصْلُ الْمَوْلَةِ أَنَّ الْغَرْقَى وَالْهَدْمَى لَا يَرِثُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا . ٢

ا ) انظر بدائع الصنائع ١٦٦٦٤

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup>) انظر المرجع السابق

## الكليات الفقهية في باب المكاتبة

كُلُّ تَصَرُّفٍ لَا يَقَعُ فِي الْحُرِّ نَحْوُ الْبَيْعِ والهبةِ فَإِنَّهُ يُمْنَعُ
 فِي الْمُدَبَّرِ وَالْمُدَبَّرَةِ. \

## المعنى الإجمالي للكلية:

أي أنَّ الْمُدَبَّرَ بَاقِ عَلَى حُكْمِ مِلْكِ الْمَوْلَى إِلَّا أَنَّهُ انْعَقَدَ لَهُ سَبَبُ الْحُرِّيَّةِ فَكُلُّ تَصَرُّفٍ يُبْطِلُ هَذَا التدبير يُمْنَعُ الْمَوْلَى مِنْهُ فَلِذَا لَا تَجُوزُ الْوصَايَةُ بِهِ وَلَا رَهْنُهُ . `

#### التطبيقات الفقهية:

إذا بَاعَ الْمَوْلَى عَبْدَه الْمُدَبَّر فَرَافَعَهُ الْعَبْدُ إِلَى قَاضٍ وَادَّعَى عَلَيْهِ أَوْ عَلَى الْمُشْتَرِي فَإِنَّهُ يُحْكَمُ بِبُطْلَانِ الْبَيْعِ وَلُزُومِ التَّدْبِيرِ. "

<sup>&#</sup>x27; ) انظر البحر الرائق ٤/٢٨٧ و رد المحتار ٣/٦٨٥

٢) انظر المراجع السابقة

<sup>&</sup>quot;) انظر البحر الرائق ٤/٢٨٧ و رد المحتار ٣/٦٨٥

#### المستثنيات من الكلية:

لَوْ أَرَادَ أَنْ يُدَبِّرَ عَبْدَهُ عَلَى وَجْهِ يَمْلِكُ بَيْعَهُ يَقُولُ: إِذَا مِتُّ وَأَنْتَ فِي مِلْكِي فَأَنْتَ حُرُّ فَهَذَا يَكُونُ مُدَبَّرًا مُقَيَّدًا فَيَمْلِكُ بَيْعَهُ فَإِذَا مَاتَ وَهُوَ فِي مِلْكِهِ عَتَقَ. \

اختلاف الفقهاء:

اختلفوا في بيع المدبر على قولين:

الأول: عند الشَّافِعِيةِ جوازُ بيعِ المدبرِ لِأَنَّهُ تَعْلِيقُ الْعِتْقِ بِالشَّرْطِ فَلَا يَمْتَنِعُ بِهِ الْمُقَيَّدِ وَالْهِبَةُ كَمَا فِي سَائِرِ التَّعْلِيقَاتِ الْمُقَيَّدِ وَالْأَنَّ التَّدْبِيرَ وَصِيَّةٌ وَلِكَ. وَهِيَ غَيْرُ مَانِعَةٍ مِنْ ذَلِكَ.

الثاني: عند الحنفية عدم جواز بيع المدبر لقو له: - عَلَيْهِ الصلاة السَّلَامُ - «الْمُدَبَّرُ لَا يُوهَبُ وَلَا يُبَاعُ وَهُوَ حُرُّ مِنْ الثَّلُثِ» وَلَا يُبَاعُ وَهُو حُرُّ مِنْ الثَّلُثِ» وَلِأَنَّهُ سَبَبُ الْحُرِيَّةِ؛ لِأَنَّ الْحُرِيَّةَ تَثْبُتُ بَعْدَ الْمَوْتِ وَلَا سَبَبَ غَيْرُهُ. \

ا) انظر البحر الرائق ٤/٢٨٧ و رد المحتار ٣/٦٨٥

۲) انظر البحر الرائق ٤/٢٨٧ و رد المحتار ٣/٦٨٥

#### الكليات الفقهية في باب الوصايا

١) كُلُّ عِتْقِ تَأْخَّرَ عَنْ مَوْتِ الْمُوصِي وَلَوْ بِسَاعَةٍ، لَا يَثْبُتُ، وَلَا يُعْتَقُ مِنْ
 غَيْرِ إعْتَاق '.

## المعنى الإجمالي للكلية:

أي أنَّ الْوَصِيَّة بِالْإِعْتَاقِ حُكْمُهَا وُجُوبُ الْإِعْتَاقِ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي وَلَا يُعْتَقُ مِنْ غَيْرِ إعْتَاقِ مِنْ الْوَارِثِ أَوْ الْوَصِيِّ أَوْ الْقَاضِي ٢.

#### التطبيقات الفقهية:

إذًا قَالَ: هُوَ حُرُّ بَعْدَ مَوْتِي بِسَاعَةٍ أَوْ بِأَقَلَّ أَوْ بِأَكْثَرَ؛ لِأَنَّ غَرَضَ الْمُوصِي هُوَ عِتْقُ الْعَبْدِ بَعْدَ الْمَوْتِ".

۱) انظر بدائع الصنائع ۷/۳۹۳

٢) انظر للمرجع السابق

<sup>&</sup>quot; ) انظر بدائع الصنائع ٧/٣٩٣

٢) كُلَّ مَا صَحَّ إِفْرَادُهُ بِالْعَقْدِ صَحَّ اسْتِثْنَاؤُهُ مِنْهُ . ٢

# المعنى الإجمالي للكلية:

أي أنَّ ما أمكنَ إفْرَادُهُ بِالْعَقْدِ يصِحُّ للمُوصي اسْتِثْنَاؤُهُ من ذالك العقد. ٢

#### التطبيقات الفقهية:

إِذَا قَالَ: أَوْصَيْتُ بِهَذِهِ الْأَمَةِ إِلَّا حَمْلَهَا صَحَّتْ الْوَصِيَّةُ وَالِاسْتِثْنَاءُ أَيْضًا .

ا) انظر رد المحتار ۲۵۶ و ۱۸۶۵

۲ )انظر المرجع السابق

<sup>&</sup>lt;sup>۳</sup>) انظر رد المحتار ۲۰۶ و ۱۹۶۰

٣)كُلُّ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْ الوصيِّ الْأَقْرَبُ وَالْأَبْعَدُ مِنْهُ سَوَاءٌ. ا

# المعنى الإجمالي للكلية:

أَي أَنَّه إِذَا أَوْصَى لِذَوِي قَرَابَتِهِ بِالثَّلُثِ، فَإِنَّه يَدْخُلُ فِيهَا جَمِيعُ ذَوِي رَحِمه الْأَقْرَبُ وَالْأَبْعَدُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ . ٢

#### التطبيقات الفقهية:

اإذا لَوْ أَوْصَى لِإِخْوَتِهِ وَلَهُ إِخْوَةٌ بَعْضُهُمْ لِأَبٍ وَأُمِّ وَبَعْضُهُمْ لِأَبٍ وَبَعْضُهُمْ لِأَبٍ وَبَعْضُهُمْ لِأَبِ وَبَعْضُهُمْ لِأَبْ وَبَعْضُهُمْ لِأَبْ وَبَعْضُهُمْ لِأَبْ وَبَعْضُهُمْ لِأَبْ وَبَعْضُهُمْ لِأَبِ وَبَعْضُهُمْ لِأَبِ وَبَعْضُهُمْ لِأَبْ وَبَعْضُهُمْ لِأَبْ وَبَعْضُهُمْ لِأَبْ وَبَعْضُهُمْ لِأَبْ وَبَعْضُهُمْ لِأَبْ وَبَعْضُهُمْ لِأَبْ وَبَعْضُهُمْ لِأَبِ وَبَعْضُهُمْ لِأَبْ وَبَعْضُهُمْ لِأَبِ وَبَعْضُهُمْ لِأَبِ وَبَعْضُهُمْ لِأَبْ وَلَهُ لِنَا لِمُعْمُلُهُمْ لِلْأَقْرَبُ.

٢)إذا أوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ لِإِخْوَتِهِ وَلَهُ سِتَّةُ إِخْوَةٍ مُتَفَرِّقِينَ وَلَهُ وَلَدٌ يَحُوزُ مِيرَاثَهُ فَالنَّلُثُ بَيْنَ إِخْوَتِهِ سَوَاءٌ.
 فَالنَّلُثُ بَيْنَ إِخْوَتِهِ سَوَاءٌ.

انظر المبسوط ١٥٦ و٢٧/١٥٧)

٢) انظر المرجع السابق

<sup>&</sup>quot;) انظر المبسوط ١٥٦ و ٢٧/١٥٧ وبدائع الصنائع ٧/٣٥٠

أ) انظر المبسوط ١٥٦ و ٢٧/١٥٧ وبدائع الصنائع ٧/٣٥٠

#### اختلاف الفقهاء:

اختلفوا في الْوَصِيَّةِ لذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ هل الْأَقْرَبُ وَالْأَبْعَدُ مِنْهُ سَوَاءٌ أَم المعْتَبَرُ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ على قولين:

الأول: عند أبي حنيفة -رحمه الله- أنَّ أَعْتُبِرَ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ؛ لِأَنَّ كُلَّ مَنْ كَانَ أَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ؛ لِأَنَّ كُلَّ مَنْ كَانَ أَقْرَبَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَشْبَهُ بِهَذَا اللَّفْظِ فَكَانَ أَوْلَى كَمَا فِي الْعَصَبَاتِ وَذَوِي الْأَرْحَام فِي الْمِيرَاثِ وَالْأَقْرَبُ فِي الشُّفْعَةِ. الْ

الثاني: عند أبي يوسف -رحمه الله - أَنَّهُ يَنْصَرِفُ إِلَى كُلِّ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ الْأَقْرَبُ وَالْأَبْعَدُ سَوَاءٌ؛ لِأَنَّهُمْ فِي اسْتِحْقَاقِ الِاسْمِ سَوَاءٌ. ``

١) انظر المبسوط ١٥٦ و٢٧/١٥٧

٢) انظر المرجع السابق

٤) كُلُّ وَصِيَّةٍ يُحْصَى عَدَدُ أَهْلِهَا فَهِيَ جَائِزَةً. ١

# المعنى الإجمالي للكلية:

أي أنّه إذا كانت الْوَصِيَّةُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ عَلَى عَدَدِ رُءُوسِهِمُ الذَّكُرُ وَالْأُنْفَى فَهِيَ سَوَاءٌ، وَيَدْخُلُ فِيهَا الْغَنِيُّ وَالْفَقِيرُ ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ يَجُوزُ إِثْبَاتُهُ لِمُعَيَّنِ فَإِنَّ الْعَنِيُ التَّحْصِيصِ فَصَحَّتِ الْوَصِيَّةُ، وَإِنْ كَانَ لَا لَتَسْلِيمَ إِلَيْهِ مُمْكِنٌ، وَلَا دَلَالَةَ عَلَى التَّخْصِيصِ فَصَحَّتِ الْوَصِيَّةُ، وَإِنْ كَانَ لَا يُحْصَى عَدَدُهُمْ فَعَلَى ثَلَاتُةِ أَوْجُهِ:

الأول: أَنْ تَكُونَ الْوَصِيَّةُ لَا يَدْخُلُ فِيهَا غَنِيُّ كَقَوْلِهِ: فُقَرَاءُ بَنِي تَمِيمٍ أَوْ مَسَاكِينُهُمْ فَالْوَصِيَّةُ لِمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ مِنْهُمْ لِأَنَّ أَوْ مَسَاكِينُهُمْ فَالْوَصِيَّةُ لِمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ مِنْهُمْ لِأَنَّ الْوَصِيَّةُ لِمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ مِنْهُمْ لِأَنَّ الْوَصِيَّةُ وَقَعَتْ لِلَّهِ تَعَالَى وَالْفُقَرَاءُ مَصَارِفُهَا. '

<sup>ً )</sup> انظر الإختيار ٧٩ و ٨٠/٥

٢) انظر المرجع السابق

الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ لَفْظُ الْوَصِيَّةِ يَقَعُ لِلْفَقِيرِ وَالْغَنِيِّ وَلَا يَخْتَصُّ بِهِ أَحَدُهُمَا فَهِيَ بَاطِلَةٌ، كَقَوْلِهِ لِبَنِي تَمِيمٍ لِأَنَّهَا تَشْبُتُ لِلْعِبَادِ، وَلَا يُمْكِنُ تَنْفِيذُهَا لِجَمِيعِ بَنِي بَاطِلَةٌ، كَقَوْلِهِ لِبَنِي تَمِيمٍ لِأَنَّهَا تَشْبُتُ لِلْعِبَادِ، وَلَا يُمْكِنُ تَنْفِيذُهَا لِجَمِيعِ بَنِي تَمِيمٍ؛ لِأَنَّهُمْ لَا يُحْصَوْنُ. (

الثَّالِث: أَنْ يَكُونَ اللَّفْظُ يَتَنَاوَلُ الْفَقِيرَ وَالْغَنِيَّ، لَكِنْ قَدْ يُسْتَعْمَلُ اللَّفْظُ فِي ذَوِي الْحَاجَةِ كَقَوْلِهِ، يَتَامَى بَنِي تَمِيمٍ، أَوْ عُمْيَانِ بَنِي تَمِيمٍ، فَإِنْ كَانُوا يُحْصَوْنَ فَالِاسْمُ يَقَعُ عَلَى الْفَقِيرِ وَالْغَنيِّ وَتَكُونُ الْوَصِيَّةُ لَهُمَا ؛ لِأَنَّهُمْ مُعَيَّنُونَ يُمْكِنُ الْتَسْلِيمُ إِلَيْهِمْ فَيَجْرِي اللَّفْظُ عَلَى إطْلَاقِهِ، وَإِنْ كَانُوا لَا يُحْصَوْنَ كَانَ لِلْفُقَرَاءِ التَّسْلِيمُ إِلَيْهِمْ فَيَجْرِي اللَّفْظُ يُذَكَّرُ وَيُرَادُ بِهِ غَالِبًا أَهْلُ الْحَاجَةِ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَيْهُمْ ، لِأَنَّ هَذَا اللَّفْظَ يُذَكَّرُ وَيُرَادُ بِهِ غَالِبًا أَهْلُ الْحَاجَةِ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذَكَرَ الْيَتَامَى فِي آيَةِ الْحُمُسِ وَأَرَادَ الْفُقَرَاءَ مِنْهُمْ فَوَجَبَ تَخْصِيصُ الْوَصِيَّةِ ذَكَرَ الْيَتَامَى فِي آيَةِ الْحُمُسِ وَأَرَادَ الْفُقَرَاءَ مِنْهُمْ فَوَجَبَ تَخْصِيصُ الْوَصِيَّةِ وَحَمْلُهَا عَلَى أَهْلِ الْحَاجَةِ مِنْهُمْ ، وَلِأَنَّ الْقَرَابَةَ وَالتَّوْابَ فِيهِمْ أَكُثُرُ وَهُوَ وَحُمْلُهَا عَلَى أَهْلِ الْحَاجَةِ مِنْهُمْ ، وَلِأَنَّ الْقَرَابَةَ وَالتَّوَابَ فِيهِمْ أَكُثُرُ وَهُو

<sup>)</sup> انظر الإختيار ٧٩ و ٨٠/٥

٢) انظر الإختيار ٢٩ و٨٠٥

#### التطبيقات الفقهية:

إذا أوْصَى لِبَنِي فُلَانٍ وَهُوَ أَبُو قَبِيلَةٍ كَبَنِي تَمِيمٍ فَهِيَ لِلذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالْفَقِيرِ
 وَالْغَنِيِّ وَإِنْ كَانُوا لَا يُحْصُونَ فَهِيَ بَاطِلَةٌ. \

إذا أوْصَى لِبَنِي فُلَانٍ وَهُوَ أَبُو قَبِيلَةٍ كَبَنِي تَمِيمٍ ولَكَنْ خصَ يَتَامَى بَنِي
 تَمِيمٍ، أوْ عُمْيَانِ بَنِي تَمِيمٍ.

<sup>ً )</sup> انظر الإختيار ٢٩ و٨٠،٥

٢) انظر للمرجع السابق

٥)كُلُّ عِتْقٍ يَقَعُ بَعْدَ الْمَوْتِ بِغَيْرِ وَقْتٍ، فَإِنَّهُ يُبْدَأُ بِهِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ. ا

المعنى الإجمالي للكلية:

أَي أَنَّ الْعِتْقَ الَّذِي يَقَعُ بِنَفْسِ وَقْتِ الْمَوْتِ عَلَى وَجْهٍ لَا يَحْتَمِلُ الرُّجُوعَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَبْدَأُ بِالْعِتْقِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ بِخِلَافِ الْوَصِيَّةِ بِالْعِتْقِ فَإِنَّهُ يُحْتَمَلُ الرُّجُوعُ عَنْهُ. \\
يُحْتَمَلُ الرُّجُوعُ عَنْهُ. \\

<sup>&#</sup>x27;) انظر المبسوط ٦/٢٨

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup>) انظر المرجع السابق

# التطبيقات الفقهية:

اإذا قَالَ لَعبْدِهِ هُوَ حُرُّ بَعْدَ مَوْتِي أَوْ أَعْتَقَهُ فِي مَرَضِهِ
 فَهَذَا يُبْدَأُ بِهِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ. \( فَهَذَا يُبْدَأُ بِهِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ. \( \)

لَا إِذَا قَالَ: إِنْ حَدَثَ لِي حَدَثٌ مِنْ مَرْضٍ فَهُوَ حُرُّ فَهَذَا يُبْدَأُ بِهِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ. \( \) الْوَصِيَّةِ. \( \)

<sup>&#</sup>x27; ) انظر المبسوط 7/٢٨

٢) انظر المرجع السابق

٦) كُلُّ مُقِرٍّ يَصِحُّ فِي حَقِّهِ وَلَا يَصِحُّ فِي حَقِّ غَيْرِهِ. ١

# المعنى الإجمالي للكلية:

أي انَّه إذَا أَقَرَّ واحدٌ من الورثةِ أَنَّ الْمَيِّتَ أَوْصَى لِرَجُلٍ بَمَالَ أَو بوديعةٍ أَو بدينٍ وَكَذَّبَهُ باقي الورثة فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ ذَلِكَ كُلُّهُ مِنْ الْمُقِرِّ وغيرُ المقرِّ لايُؤْخَذُ منه. ``
منه. ``

# التطبيقات الفقهية:

١)إذا مات رجل وترك وَارِثَيْنِ، وَأَلْفَيْ دِرْهَمٍ فَيَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَلْفًا فَغَابَ أَحَدُهُمَا وَأَقَرَّ الْحَاضِرُ لِرَجُلٍ أَنَّ الْمَيِّتَ أَوْصَى لَهُ بِثُلُثٍ أَخَذَ الْمُقَرُّ لَهُ مِنْ الْحَاضِرِ ثُلُثَ مَا فِي يَدِهِ. "

١) انظر البحر الرائق ٨/٤٨٥

<sup>&</sup>lt;sup>۲</sup>) انظر المرجع السابق

<sup>&</sup>quot;) انظر البحر الرائق ٨/٤٨٥

٢)إذا أقر واحدٌ من الورثة بِوَدِيعَةٍ وَكَذَّبَهُ الْآخَرُ فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ ذَلِكَ كُلُّهُ
 مِنْ الْمُقِرِّ. \

٣)إذا أَقَرَّ واحدٌ من الورثة بِشَرِكَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْآخَرِ، وَكَذَّبَهُ الْآخَرُ صَحَّ فِي نَصِيبِهِ وَيُقْسَمُ مَا فِي يَدِهِ بَيْنَ الْمُقِرِّ وَالْمُقَرِّ لَهُ. ٢

<sup>&#</sup>x27; ) انظر البحر الرائق ٨/٤٨٥

٢ ) انظر المرجع السابق

٧) كُلُّ فِعْلٍ يُوجِبُ زِيَادَةً فِي الْمُوصَى بِهِ وَلَا يُمْكِنُ تَسْلِيمُهَا إلَّا بِهِ أَوْ صَى أَوْ عُل يُمْكِنُ تَسْلِيمُهَا إلَّا بِهِ أَوْ صَى أَوْ جَبَ زَوَالَ الْمِلْكِ فَهُوَ رُجُوعُ. \

# المعنى الإجمالي للكلية:

أي أنَّ الوصي يصح لَهُ الرُّجُوعُ عَنْ الْوَصِيَّةِ قَوْلًا وَفِعْلًا بِأَنْ بَاعَ أَوْ وَهَبَ أَوْ قَطَعَ الشَّوْبَ أَوْ دَبَحَ الشَّاةَ ؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ تَبَرُّعُ فَجَازَ الرُّجُوعُ عَنْهَا مُطْلَقًا كَمَا فِي الْهِبَةِ قَبْلَ الْقَبْضِ، وَلِأَنَّ قَبُولَ الْوَصِيَّةِ بَعْدَ الْمَوْتِ فَجَازَ الرُّجُوعُ عَنْهَا قَبْلَ الْقَبُولِ ، والرُّجُوعُ قَدْ يَثْبُتُ صَرِيًا بِأَنْ يَقُولَ رَجَعْت عَنْ الْوَصِيَّةِ وَقَدْ يَثْبُتُ دَلَالًةً بِأَنْ يَفُولَ رَجَعْت عَنْ الْوَصِيَّةِ وَقَدْ يَثْبُتُ دَلَالًةً بِأَنْ يَفُولَ رَجَعْت عَنْ الْوَصِيَّةِ وَقَدْ يَثْبُتُ دَلَالًةً بِأَنْ يَفْعَلَ بِالشَّيْءِ الْمُوصَى بِهِ فِعْلًا يَدُلُّ عَلَى الرُّجُوع. '

ا ) انظر تبيين الحقائق ١٨٦ / ٦

أ انظر المرجع السابق

#### التطبيقات الفقهية:

١)إِذَا أُوْصَى بِثُوْبِ ثُمَّ قَطَعَهُ وَخَاطَهُ أَوْ بِقُطْنِ ثُمَّ غَزَلَهُ أَوْ بِغَزْلِ فَنَسَجَهُ فَهُوَ رُجُوعٌ عَنْ الْوَصِيَّةِ. ا

٢)إذا أُوْصَى بِسَوِيقٍ فَلَتَّهُ بِسَمْنٍ أَوْ بِالْعَكْسِ أَوْ بِدَارٍ فَبَنَى فِيهَا أَوْ بِقُطْنٍ فَحَشَا بِهِ أَوْ بِبِطَانَةٍ فَبَطَّنَ بِهَا أَوْ بِظِهَارَةٍ فَظَهَّرَ بِهَا فَهُوَ رُجُوعً عُنْ الْوَصِيَّةِ. `

> ٣)إذابًا عَ الْعَيْنَ الْمُوصَى بِهَا أَوْ وَهَبَهَا بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ لِزَوَالِ مِلْكِهِ عَنْهُ أوذَبْحُ الشَّاةِ الْمُوصَى بِهَا فَهُوَ رُجُوعٌ عَنْ الْوَصِيَّةِ. ٣

<sup>)</sup> انظر تبيين الحقائق ١٨٦ /٦ ) انظر تبيين الحقائق ١٨٦ /٦

<sup>&</sup>quot;) انظر تبيين الحقائق ١٨٦ و ١٨٧/ ٦

#### المستثنيات من الكلية:

١) في تَجْصِيصِ الدَّارِ الْمُوصَى بِهَا وَهَدْمِ بِنَائِهَا وَغَسْلِ الثَّوْبِ الْمُوصَى بِهِ فَإِنَّهَ لَا يَكُونُ رُجُوعًا عَنْ الْوَصِيَّةِ. \

٢)إذا أَوْصَى بِرُطَبٍ فَصَارَ تَمْرًا فإنَّه لَا يَكُونُ رُجُوعًا عَنْ الْوَصِيَّةِ. ٢

انظر تبيين الحقائق ١٨٧ / ٦ انظر

٢) انظر المرجع السابق

#### الكليات الفقهية في كتاب المعاقل

١) كُلُّ دِيَةٍ وَجَبَتْ بِنَفْسِ الْقَتْلِ تكونُ عَلَى الْعَاقِلَةِ ١.

#### المعنى الإجمالي للكلية:

أيّ قَوْلُهُ كُلُّ دِيَةٍ وَجَبَتْ بِنَفْسِ الْقَتْلِ يُحْتَرَزُ بِهِ عَمَّا يَنْقَلِبُ بِالصُّلْحِ أَوْ بِالشُّبْهَةِ لِأَنَّ الْعَدُو يُوجِبُ الْعُقُوبَةَ فَلَا يَسْتَحِقُ التَّخْفِيفَ فَلَا تَتَحَمَّلُ عَنْهُ الْعَاقِلَةُ، وَالْعَاقِلَةُ الْجَمَاعَةُ الَّذِينَ يَعْقِلُونَ الْعَقْلَ، وَهُو الدِّيةُ يُقَالُ وَدَيْتُ الْقَاتِلِ أَيْ أَدَّيْتُ عَنْهُ مَا وَدَيْتُ الْقَاتِلِ أَيْ أَدَّيْتُ عَنْهُ مَا لَزَمَهُ مِنْ الدِّيَة .

 $<sup>^{\</sup>prime}$  ) انظر رد المحتار  $^{7/9}$  و البحر الرائق  $^{9/9}$  و تبيين الحقائق  $^{1/1}$  و الإختيار  $^{9/9}$ 

٢) انظر المراجع السابقة

# الكليات الفقهية في كتاب الفرائض

١) كُلُّ قَاتِلٍ قَصَدَ اسْتِعْجَالَ الْمِيرَاثِ وَلَوْ تُوهِمَّمَ فِي الْقَتْلِ فَإِنَّهُ يُحْرَمُ الْمِيرَاثَ عُقُوبَةً لَهُ \. الْمِيرَاثَ عُقُوبَةً لَهُ \.

# المعنى الإجمالي للكلية:

أي أنَّ الْقَاتِلَ إِذَا قَصَدَ اسْتِعْجَالَ الْمِيرَاثِ وَلَوْ تُوهِمَ فِي الْقَتْلِ فَإِنَّهُ يُحْرَمُ الْمِيرَاثَ عُقُوبَةً لَهُ وهَذَا فِي الْقَتْلِ الْعَمْدِ وفِي الْخَطَأ \. يُحْرَمُ الْمِيرَاثَ عُقُوبَةً لَهُ وهَذَا فِي الْقَتْلِ الْعَمْدِ وفِي الْخَطَأ \.

#### التطبيقات الفقهية:

١) كُلُّ قَاتِلٍ هُوَ فِي مَعْنَى الْخَاطِئ كَالنَّائِمِ إِذَا انْقَلَبَ عَلَى مُورِّثِهِ لِتَوَهُّمِ
 أَنَّهُ كَانَ يَتَنَاوَمُ وَقَصَدَ اسْتِعْجَالَ الْمِيرَاثِ".

١) انظر المبسوط ٤٧/ ٣٠

٢) انظر المرجع السابق

<sup>&</sup>quot;) انظر المبسوط ٧٤/ ٣٠

٢)إِنْ سَقَطَ مِنْ سَطْحٍ عَلَى مُوَرِّثِهِ فَقَتَلَهُ أَوْ وَطِئَ بِدَابَّتِهِ مُوَرِّثَهُ، وَهُوَ رَاكِبُهَا لِأَنَّهُ مُبَاشِرٌ لِلْقَتْلِ فَإِنَّمَا مَاتَ الْمَقْتُولُ بِفِعْلِهِ وَيُتَوَهَّمُ قَصْدُهُ إلَى الْإِنَّهُ مُبَاشِرٌ لِلْقَتْلِ فَإِنَّمَا مَاتَ الْمَقْتُولُ بِفِعْلِهِ وَيُتَوَهَّمُ قَصْدُهُ إلَى النَّعْجَالِ .

#### اختلاف العلماء:

اختلفَ العلماءُ رحِمَهمُ الله فِي الْقَتْلِ الْحَطَأ هل يحرمُ من الميراثِ على قولين:

١)قَالَ مَالِكٌ - رحمه الله - أنّه لا يحرمُ من الميراثِ ولَمْ يُوجَدْ مِنْهُ الْقَصْدُ إِلَى قَتْلِ مُورِّثِهِ وَاسْتِعْجَالُ الْمِيرَاثِ يَنْبَنِي عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ الْخَاطِئُ مَعْدُورٌ فَلَا يَسْتَحِقُ الْعُقُوبَةَ وَالْخَطَأُ مَوْضُوعٌ رَحْمَةً مِنْ الشَّرْعِ فَلَا يَشْبُتُ بِهِ حِرْمَانُ الْمِيرَاثِ .

١) انظر المبسوط ٤٧/ ٣٠

٢) انظر المرجع السابق

٢) وقال الحنفية - رههم الله - أنَّ الْحِرْمَانَ جَزَاءُ الْقَتْلِ الْمَحْظُورِ شَرْعًا وَالْقَتْلُ مِنْ الْخَاطِئ مَحْظُورٌ؛ ولِأَنَّ تُهْمَةَ الْقَصْدِ إلَى الِاسْتِعْجَالِ شَرْعًا وَالْقَتْلُ مِنْ الْخَاطِئ مَحْظُورٌ؛ ولِأَنَّ تُهْمَةَ الْقَصْدِ إلَى الِاسْتِعْجَالِ قَائِمَةٌ فَمِنْ الْجَائِزِ أَنَّهُ كَانَ قَاصِدًا إلَى ذَلِكَ وَأَظْهَرَ الْخَطَأَ مِنْ نَفْسِهِ فَيُجْعَلُ هَذَا التَّوَهُمُ كَالْمُتَحَقِّقِ فِي حِرْمَانِ الْمِيرَاثِ!.

# المستثنيات من الكلية:

ويستثنى من ذلك الْقَاتِلُ بِسَبَبِ كَحَافِرِ الْبِئْرِ وَوَاضِعِ الْحَجَرِ فِي الطَّرِيقِ وَمَنْ أَخْرَجَ ظُلَّةً أَوْ جَنَاحًا فَسَقَطَ عَلَى مُوَرِّثِهِ فَقَتَلَهُ فَإِنَّهُ لَا يُحْرَمُ مِنْ الْمِيرَاثِ ٢.

<sup>&#</sup>x27;) انظر المبسوط ٤٧/ ٣٠

٢) انظر المرجع السابق

#### الكليات الفقهية في كتاب الجنايات

١) كُلِّ قَتْلِ شَهَادَةُ الفَرْدِ لا تُقْبَلُ فيه'.

# المعنى الإجمالي للكلية:

أي إذا اخْتَلَفَ شَاهِدَا الْقَتْلِ فِي الزَّمَانِ أَوْ الْمَكَانِ أَوْ فِيمَا وَقَعَ بِهِ الْقَتْلُ أَوْ قَالَ أَحْدُهُمَا قَتَلَهُ بِعَصًا، وَقَالَ الْآخَرُ لَمْ أَدْرِ بِمَاذَا قَتَلَهُ بَطَلَتْ الْقَتْلُ أَوْ قَالَ الْآخَرُ لَمْ أَدْرِ بِمَاذَا قَتَلَهُ بَطَلَتْ لِأَنَّ الْقَتْلُ فِي مَكَان غَيْرُ الْقَتْلِ فِي مَكَان أَلْقَتْلُ فِي مَكَان غَيْرُ الْقَتْلِ فِي مَكَان آخَرَ أَوْ زَمَانٍ آخَرَ، وَكَذَا الْقَتْلُ بِآلَةٍ غَيْرِ الْقَتْلِ بِآلَةٍ أُخْرَى وتَخْتَلِفُ الْأَحْكَامُ بِاخْتِلَافِ الْآلَةِ ، وَلِأَنَّ اتَّفَاقَ الشَّاهِدَيْنِ شَرْطٌ لِلْقَبُول لَا .

 $<sup>^{\</sup>prime}$  ) انظر تبيين الحقائق  $^{7/1}$  7 والبحر الرائق  $^{\prime}$ 

٢) انظر للمراجع السابقة

# الكليات الفقهية في كتاب اللقيط

١) كُلُّ حُكْمٍ لَحِقَ الزَّوْجِ فِيهِ ضَرَرٌ لَا يُمْكِنُهُ دَفْعُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَإِنَّ الزوجة لَا تُصندَقُ فِي ذَلِكَ الْحُكْمِ ١.

#### المعنى الإجمالي:

أنّه إذا كَانَ اللَّقِيطُ امْرَأَةً فَأَقَرَّتْ بِالرِّقِّ لِرَجُلٍ، وَادَّعَى ذَلِكَ الرَّجُلُ كَانَتْ أَمَةً لَهُ لِتَصَادُقِهِمَا عَلَى مَا هُوَ مُحْتَمَلُ وَلَا حَقَّ لِغَيْرِهِمَا فِي ذَلِكَ كَانَتْ أَمَةً لَهُ لِتَصَادُقِهِمَا عَلَى مَا هُوَ مُحْتَمَلُ وَلَا حَقَّ لِغَيْرِهِمَا فِي ذَلِكَ حَقُّ إِلَّا أَنَهَا إِنْ كَانَتْ تَحْتَ زَوْجٍ لَا تُصَدَّقُ فِي إِبْطَالِ النِّكَاحِ لِأَنَّ ذَلِكَ حَقُّ الزَّوْجِ وَلَيْسَ مِنْ ضَرُورَةِ الْحُكْمِ بِرِقِّهَا انْتِفَاءُ النِّكَاحِ لِأَنَّ الرِّقَ لَا يُنَافِي النِّكَاحِ النِّكَاحِ لِأَنَّ الرِّقَ لَا يُنَافِي النِّكَاحِ النِّكَاحِ النَّكَاحِ النَّيَ الرَّقَ لَا يُنَافِي النِّكَاحِ النِّكَاحِ النَّكَاحِ النَّكَاحِ النَّكَاحِ اللَّهُ النِّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ النَّهُ الْمَالُ النِّكَاحِ اللَّهُ النَّكَاحِ اللَّهُ النَّهُ الْمُ اللَّقُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعَامُ النَّهُ النِّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمَالِ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعَامِ الْمُعَلِّمُ الْمَالِ اللَّهُ الْمُقَاءُ الْمُعَامِ النِيْكَامِ اللَّهُ الْمُلْكَامِ اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُ الْمُولِقُولُ اللَّهُ الْمُعَامِ الْمُعَامِ الْمُعَلِيْلُ الْمُ الْمُلْكِنَافِي اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُلْمُ الْمُنَافِي اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلِي الْمُعْلَى الْمُلْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِيْلُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُؤْمِ الْمُلْمُ الْمُلِمُ الْمُولِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُلْمُ الْمُعُلِمُ الْمُؤْمِ الْمُعْلَى الْمُلْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْمِنِ الْمُلْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُولِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِقُولُ الْمُؤْمِ الْمُو

١٠/٢٢٠) انظر المبسوط ١٠/٢٢٠

أ انظر المرجع السابق

# المستثنيات من الكلية:

إِذَا أَقَرَّتْ أَنَّهَا ابْنَةُ أَبِي زَوْجِهَا، وَصَدَّقَهَا الْأَبُ فِي ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَثْبُتُ النَّكَاحَ ابْتِدَاءً النَّسَبُ، وَيَبْطُلُ النِّكَاحُ لِتَحَقُّقِ الْمُنَافِي فَإِنَّ الْأُخْتِيَّةَ تُنَافِي النِّكَاحَ ابْتِدَاءً وَبَقَاءً '.

<sup>&#</sup>x27;) انظر المبسوط ١٠/٢٢٠

#### \* الخاتمة:

الحمد الله الذي بنعمه تتم الصالحات ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

بفضل من الله و عونه وتوفيقه فقد أنهيت هذه الرسالة وفيها أهم النتائج:

()أن الكلية الفقهية نوع من القواعد والضوابط الفقهية فهي: حكم كلي فقهي مصدر بكلمة (كل) ينطبق على فروع كثيرة مباشرة.

٢)أن العلاقة بين الكلية وبين القاعدة والضابط: هي علاقة الخصوص والعموم فكل كلية لا تخلو من أن تكون قاعة أو ضابطاً ، وليس كل قاعدة أو ضابط كلية بل تختص الكلية منها ما كان مسوراً بكلمة (كل) فإذا اتسعت دائرة الكلية بحيث اشتملت على أكثر من باب من أبواب الفقه كانت قاعدة وإذا ضاقت فلم تتعد باباً واحد كانت ضابطاً .

٣) تكون لدى طالب الفقه الملكة الفقهية ، وتؤهله للإسنباط والتخريج والترجيح.

 $\xi$ ) بلغ عدد الكليات التي اشتملت عليها الرسالة تسعة وستون كلية .

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

# الفهارس:

فهرس الآيات القرآنية:

الآية الصفحة

(وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إلا مَا سَعَى) النجم: ٣٩ ٥٤

(لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ) البقرة: ٢٨٦ ٥٤

(وَلاَتَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) الأنعام: ١٥٢

# فهرس الأحاديث :

| الصفحة     | الحديث                                              |
|------------|-----------------------------------------------------|
| 1 &        | (كل شراب أسكر فهو حرام )                            |
| ٤٩         | ( بَارَكَ اللَّهُ لَك فِي صَفْقَتِك)                |
| ٣٥و٤٥      | (الْمَرْهُونُ مَرْكُوبٌ وَمَحْلُوبٌ)                |
| ٣٥و ٤٥     | (النهي قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً )                    |
| ٦٣         | (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَامِ)         |
| ٦٣         | (مَنْ لَا يَرْحَمُ صَغِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا)      |
| <b>V</b> • | (نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَة)  |
| <b>Y</b> • | (رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِالتَّمْرِ فِيمَا) |
| <b>٧</b> ٦ | (سُئِلَ عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ)          |
| <b>٧٦</b>  | (نَهَى عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا)   |
| <b>YY</b>  | (التَّمْرُ بِالتَّمْرِ)                             |
| VV         | (وَإِذَا اخْتَلَفَ النَّوْعَانِ فَبِيعُوا)          |
| ٨٠         | (مَنْ أَسْلَمَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِمْ فِي)         |
| ٧٨         | (كل قرض جر منفعةً فهو ربا )                         |
| 1. 4       | (الْمُدَبَّرُ لَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ)            |

فهرس الآثار: الصفحة

(كل شيء أجازه المال فليس بطلاق)

(کل قرض جر منفعة فهو مکروه)

| فهرس الموضوعات:                           | رقم الصفحة |
|-------------------------------------------|------------|
| المقدمة                                   | ۲          |
| أهمية الموضوع وأسباب اختياره              | ٤          |
| الدراسات السابقة                          | ٦          |
| منهج البحث                                | ٨          |
| خطة البحث                                 | ١.         |
| تعریف الکلیات الفقهیة                     | 11         |
| الفرق بين الكلية الفقهية والكلية الأصولية | ١٢ .       |
| أهمية الكليات الفقهية وفوائدها            | ١٣         |
| مصادر الكليات الفقهية                     | ١٤         |

#### الفصل الأول:

| ١٦  | الكليات الفقهية من أول كتاب الوقف إلى نهاية كتاب الصلح                    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|
|     | الكليات الفقهية في كتاب الوقف:                                            |
| 1 ٧ | كُلُ قَيِّمٍ إِذَا خَافَ عليه مِنْ سُلْطَانٍ أَو مِن وَارِثٍ              |
| ١٨  | كُلُّ شَيْءٍ يَحْسُنُ فِيهِ أَنْ يَقُولَ فَعَلْته                         |
|     | الكليات الفقهية في كتاب الإجارة:                                          |
| ١٩  | كل ما كان أجرة يجب بالتسليم ولا يعلم الواجب به                            |
| ۲۱  | كُلُّ جَهَالَةٍ تُفْسدُ الْبَيْعَ تُفْسدُ الْإِجَارَةَ                    |
| 77  | كُلُّ مُدَّةٍ تَصْلُحُ أَجَلًا لِلْبَيْعِ فَإِنَّهَا تَصْلُحُ             |
| ۲۳  | كُلُّ مَوْضِعِ لَا يَسْتَحِقُّ فِيهِ الْأُجْرَةُ                          |
| 7   | كُلُّ تَصَرُّفٍ قَوْلِيٍّ فَإِنَّهُ يَمْنَعُ الْفَسْخَ                    |
| 70  | كُلُّ فِعْلٍ يَنْتَفِعُ بِهِ الْمُسْتَأْجِرُ خَاصَّةً                     |
| 77  | كُلُّ مَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ عِوَضًا                                   |
| 77  | كُلُّ مَا أَفْسَدَ الْبَيْعَ أَفْسَدَ الْإِجَارَةِ                        |
| ۲۸  | كُلُّ نَوْعٍ مِنْ الْمَنْفَعَةِ مَعْلُومٌ بِالتَّسْمِيَةِ                 |
| ۲٩  | كُلُّ عَيْنِ مُنْتَفَع بِهِ مُعْتَاد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ٣.  | كُلُّ شَيْء جَازَ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الْكَافِرَ عَلَيْهِ                   |
| ٣1  | كُلُّ مَنْ يَنْتَهِي عَمَلُهُ بِانْتِهَاءِ مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ            |
|     |                                                                           |

| كُلُّ جُزْءٍ مِنْ الْمَنْفَعَةِ كَالْمَعْقُودِ عَلَيْهِ                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| الكليات الفقهية في كتاب الشركة:                                                          |
| كُلُّ مَوْضِعٍ فُقِدَ شَرْطٌ مِنْ الشُّرُوطِ                                             |
| كُلُّ شَرْطٍ يُوجِبُ جَهَالَةً فِي الرِّبْحِ                                             |
| كُلُّ مَا لِلْمُضَارِبِ أَنْ يَعْمَلَ بِنَفْسِهِ َ                                       |
| كُلُّ مَوْضِعِ جَرَى التَّعَامُلُ بِهِ فَهُوَ ثَمَنُ                                     |
| كُلُّ مَا قَبضَ الْمُضَارِبُ يَكُونُ                                                     |
| كُلُّ مَال َيجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمَرْءُ فِيهِ                                          |
| كُلُّ مَنْ كَانَ الْمَالُ فِي يَدِهِ أَمَانَةً                                           |
| الكليات الفقهية في كتاب الوكالة:                                                         |
| كُلُّ عَقْدٍ لَا يَحْتَاجُ فِيهِ إِلَى إضَافَتِهِ                                        |
| كُلُّ مَا صَحَّ التَّوْكِيلُ بِهِ فَإِنَّهُ إِذَا بَاشَرَه                               |
| الكليات الفقهية في كتاب الحوالة:<br>كُلُّ دَيْنٍ لَا تَصِحُّ الْكَفَالَةُ بِهِ           |
| الكليات الفقهية في كتاب العارية:<br>كُلُّ إعَارَةٍ مَمَا لَا يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِهِ |
|                                                                                          |

|          | الكليات الفقهية في باب الرهن:                                                                                                                                                               |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٢       | الكليات الفقهية في باب الرهن:<br>كُلُّ تَصَرُّفٍ مِنْ الرَّاهِنِ يُقَدِّرُهُ يُبْطِلُ                                                                                                       |
| ٥٥       | كُلَّ مَا هُوَ مَحَلُّ لِلرَّهْنِ الصَّحِيحِكُلُّ مَا هُوَ مَحَلُّ لِلرَّهْنِ الصَّحِيحِ                                                                                                    |
| ٥٧       | كُلُّ مَا وَجَبَ عَلَى الرَّاهِنِ فَأَدَّاهُكُلُّ مَا وَجَبَ عَلَى الرَّاهِنِ فَأَدَّاهُ                                                                                                    |
| ٥٩       | كُلُّ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ لِمَصْلَحَةِ الرَّهْنِ                                                                                                                                         |
| ٦.<br>٦٢ | الكليات الفقهية في باب الوديعة:<br>كُلَّ شَرْطٍ يُفِيدُ اعْتِبَارُهُ وَيُمْكِنُ الْمُودَعُكُلُّ مَنْ مَلَكَ شَيْئًا مَلَكَ                                                                  |
|          | الكايات الفقهية في باب الهبة:<br>كُلَّ مَنْ لَا يَمْلِكُ التَّبَرُّعَ لَا يَمْلِكُكُلُّ يَتِيمٍ فِي حِجْرِ أَخٍ أَوْ عَمِّ يَعُولُهُ                                                        |
| ٦٧<br>٦٨ | الكليات الفقهية في باب الدين:<br>كُلُّ دَيْنِ حَالٍ يَصِحُّ تَأْجِيلُهُ إِلَّا الْقَرْضكُلُّ مَالِ الْمَيِّتِ مَحَلُّ لِقَضَاءِ الدَّيْنِكُلُّ مَالِ الْمَيِّتِ مَحَلُّ لِقَضَاءِ الدَّيْنِ |
|          | الكليات الفقهية في باب الربا:<br>كُلَّ مَا جَازَتْ فِيهِ الْمُفَاضَلَةُ جَازَ فِيهِكُلُّ تَصَرُّفٍ فِي بَدَلِ الصَّرْفِ                                                                     |
|          | كُلُّ شَيْء حَرُمَ فِي الْكَثِيرِكُلُّ شَيْء حَرُمَ فِي الْكَثِيرِ                                                                                                                          |

| ٧٥       | كُلُّ تَفَاوُتٍ يَنْبَنِي عَلَى صُنْعِ الْعِبَادِ                                                                |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٨       | كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُو َ رِبَّا                                                                     |
| ۷٩<br>۸٠ | الكليات الفقهية في باب السلم: كُلَّ مَعْدُودٍ تَتَفَاوَتُ آحَادُهُ كُلُّ مَا أَمْكَنَ ضَبْطُ صِفَتِهِ            |
| ΛΥ<br>Λ٤ | الكليات الفقهية في باب الحجر:<br>كُلُّ تَصَرُّفٍ سَبَقَ شَرْطُ الْحَجْرِ<br>كُلُّ تَصَرُّفٍ أَدَّى إلَى إبْطَالِ |
| ٨٥       | الكليات الفقهية في باب الغصب:<br>كُلُّ ما كَانَ الْغَاصِبُ فِيهِ مُسْتَهْلِكاً                                   |
| ለኚ       | الكليات الفقهية في باب الشفعة:<br>كُلُّ مَنْ اشْتَرَى دَارًا وَبِيعَتْ دَارٌ                                     |
| ۸۸       |                                                                                                                  |
| ۸٩       | كُلُّ مَنْفَعَةٍ يَجُوزُ اسْتِحْقَاقُهَا                                                                         |

# \* الفصل الثاني:

| ٩٠    | الكليات الفقهية من أول كتاب الدعوى إلى نهاية كتاب اللقيط                                                                                        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۹۱    | الكليات الفقهية في كتاب الدعوى:<br>كُلُّ مَوْضِعٍ لَوْ أَقَرَّ بصحته                                                                            |
|       | الكليات الفقهية في باب الشهادات:<br>كُلُّ امْرَأَتَيْنِ فِي الشَّهَادَةِكُلُّ مَوْضِعٍ يُمْكِنُ التَّوْفِيقُ                                    |
|       | الكليات الفقهية في باب الإقرار:<br>كُلُّ مَا كَانَ طَرِيقُهُ التِّجَارَةُكُلُّ اِقْرَارٍ عُلِّقَ بِالشَّرْطِكُلُّ إِقْرَارٍ عُلِّقَ بِالشَّرْطِ |
| 1.1   | الكليات الفقهية في باب المكاتبة:<br>كُلُّ مَنْ لَا يَجُوزُ لِلْمُكَاتَبِ<br>كُلُّ مَا مَلَكَهُ الْمُكَاتَبُ                                     |
| 1.0   | كُلُّ أَمْرَيْنِ حَادِثَيْنِ لَا يُعْرَفُكُلُّ أَمْرَيْنِ حَادِثَيْنِ لَا يُعْرَفُكُلُّ تَصَرُّفِ لَا يَقَعُ فِي الْحُرِّ                       |
| 1 • • | کل تصور ک یقع کی انگور                                                                                                                          |

# الكليات الفقهية في باب الوصايا: كُلُّ عِثْق تَأَخَّرَ عَنْ مَوْتِ الْمُوصِي ..... ١٠٨ كُلُّ ذِي رَحِم مَحْرَم مِنْ الوصيِّ ..... كُلّ وَصِيَّةٍ يُحْصَى عَدَدُ ..... ١١٢ كُلُّ عِتْق يَقَعُ بَعْدَ الْمَوْتِ بِغَيْر وَقْتٍ ..... ١١٥ كُلُّ مُقِرٍّ يَصِحُّ فِي حَقِّهِ..... 117 كُلَّ فِعْل يُوجِبُ زِيَادَةً فِي الْمُوصَى بهِ..... ١١٩ الكليات الفقهية في كتاب المعاقل: كُلَّ دِيَةٍ وَجَبَتْ بنَفْسِ الْقَتْلِ.....كُلُّ دِيَةٍ وَجَبَتْ بنَفْسِ الْقَتْلِ.... الكليات الفقهية في كتاب الفرائض:

كُلُّ قَاتِل قَصَدَ اسْتِعْجَالَ الْمِيرَاثِ.....١٢٣

| الكليات الفقهية في كتاب الجنايات :<br>كُلِّ قَتْلِ شَهَادَةُ الفَرْدِ لا تُقْبَلُ فيه ١٢٦ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| کل فلم شهاده انفرتر د نقبل فیه۱۱۲                                                         |
|                                                                                           |
| الكليات الفقهية في كتاب اللقيط:<br>كُلُّ حُكْمٍ لَحِقَ الزَّوْج فِيهِ ضَرَرٌ              |
|                                                                                           |
|                                                                                           |
| * الخاتمة: وفيها ذكر أهم نتائج البحث ٢٩                                                   |
| , ••.                                                                                     |
| الفهارس:                                                                                  |
| ~ ~                                                                                       |
| فهرس الآيات القرآنيةفهرس الآيات القرآنية.                                                 |
| فهرس الأحاديثا۳۱                                                                          |
| فهرس الآثارفهرس الآثار                                                                    |
| فهرس الموضوعاتفهرس الموضوعات                                                              |